

Eline Jeffery

Mon. Ham



2

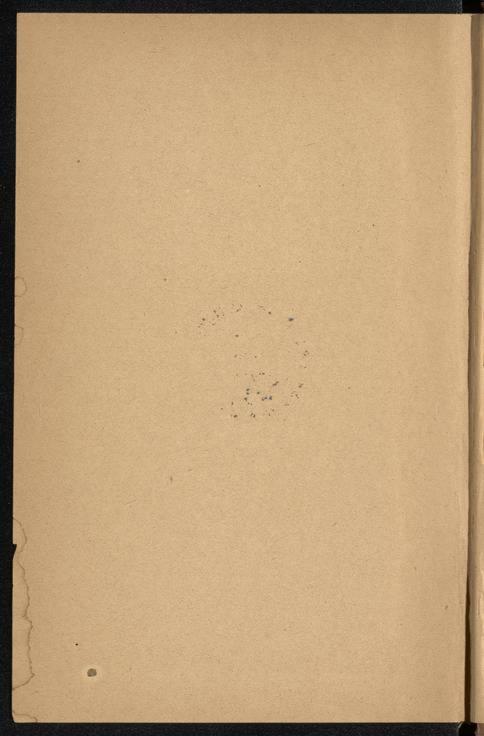





جِمها الاب يوحنا بلو والاب افوستينوس رودَه من الرهبنة اليسوعية

الجزء الاول

القسم الاو**ل** وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى حِكَايَاتِ أَدَبِيَّةٍ



المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت سنة ١٩١٣ برخصة مجلس معارف ولاية بيروت الحليلة ٣٩ Butistax PJ 7601 .84

## ٢٠٠) مِنْ أَمْثَالِ لُقْمَانَ ٱلْحَكِيمِ أَسَدُ وَقَوْرَانِ

أَسَدُ مَرَّةً خَرَجَ عَلَى قُوْرَ بَنِ . فَأَجْنَمَعَاجِيعًا وَكَانَا يَنْطَحَانِهِ بِشُرُونِهِمَا. وَلَا يُمَكِنَانِهِ مِنَ ٱلدُّخُولِ بِينَهُمَا. فَأَنْفَرَدَ بِأَحَدِهِمَا وَخَدَعَهُ وَوَعَدَهُ أَلَّا لَيعَارِضَهُ إِنْ تَخَلَّى عَنْ صَاحِبِهِ . فَلَمَّا ٱفْتَرَقَا ٱفْتَرَسَهُمَا جَمِعًا

المعران

أَنَّ مَدينَتَيْنِ ﴿ إِذَا ٱتَّفَقَ عَلَى رَأْي وَاحِدٍ أَهُ أَهُمَا . فَا إِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ وَنُهُمَا عَدُوُّ . فَإِذَا ٱ فُتَرَقَا هَا ـَكَا جَمِيعًا

غَزَالٌ مَرَّةُ عَطِشَ فَأَتَى إِلَى عَيْنِ مَاء يَشْرَبْ . فَنَظَرَ خَيَالُهُ فِي لِمُنَاء فَخُونَ لِدِقَة قَوَائِمِهِ وَسُرَّ وَأَبْتَهَجَ إِيظَم قُرُونِهِ وَكَبَرِهَا . وَفِي الْمُنَاء فَحُونَ لِدِقَة قَوَائِمِهِ وَسُرَّ وَأَبْتَهَجَ إِيظَم فُرُونِه وَكَبَرِهَا . وَفِي الْمَالُولِ خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّيَّادُونَ فَأَنْهُرَمَ مِنْهُم . فَأَمَّا وَهُو فِي السَّهْلِ لَلَهُ السَّمَ لِنَا السَّيْمِ لِلَّهُ الصَّيَّادُونَ فَلَمْ يُدْرِكُوه فَلَما دَخَلَ فِي الْجَبَلِ وَعَبَرَ بِيْنَ الشَّيْمِ لِلَهُ الصَّيَّادُونَ فَلَمْ يُدْرِكُوه فَقَالَ عِنْدَ مَوْتِه : أَلُولِلْ لِي أَنَا الْمِسْكِينَ . أَلَّذِي ارْدَرَيْنُهُ أَهْلَكَنِي فَوَ خَلْصَنِي . وَالَّذِي رَجُونُهُ أَهْلَكَنِي

أَسَدُ وَتُعْلَبُ

أَسَدُّ شَاخَ وَضَهُفَ. فَلَمْ يَشْدِرْ عَلَى شَيْء مِنَ ٱلْوُحُوشِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْتَـالَ لِنَفْسِهِ فِي ٱلْمَهِيشَةِ. فَتَارَضَ وَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي بَعْضِ ٱلْمُفَايِرِ ، وَكَانَ كُلُمَا أَتَاهُ زَائِرٌ مِنَ ٱلْوَاحُوشِ يَعُودُهُ ٱفْتَرَسَهُ دَاخِلَ ٱلْمُفَارَةِ وَأَكَ ٱللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ الْمُفَارَةِ مُسَلَمًا عَلَيْهِ فَا يُلَا لَهُ الْمُفَارَةِ مُسَلَمًا عَلَيْهِ فَا يُلَا لَهُ الْمُفَارَةِ مُسَلَمًا عَلَيْهِ فَا يُلَا لَهُ الْمُفَارَةِ مُسَلَمًا عَلَيْهِ فَا يُلِكَ لَا تَدْخُلُ يَا أَبَا ٱلْحُصَـ فِنِ : فَقَالَ لَهُ ٱلثَّمْلَ : يَا سَيِّدْ ، قَدْ مَالَكَ لَا تَدْخُلُ يَا أَبَا ٱلْحُصَـ فِن : فَقَالَ لَهُ ٱلثَّمْلَ : يَا سَيِّدْ ، قَدْ مَالَكَ لَا تَدْخُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِ أَقْدَامُ كُثِيرٍ (١) كُذْتُ عَوِّلًا أَرَى أَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ أَحَدُ فَدُ ذَخُلُوا ، وَلَا أَرَى أَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ أَحَدُ فَا فَدُ دَخُلُوا ، وَلَا أَرَى أَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ أَحَدُ

أَنَّهُ مَيْنَبِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَأْتِيَ أَمْرًا ﴿ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُفَكِّرَ فِيهِ وَيُمَيِّزَهُ

أَسَدُ وَإِنْسَانُ

أَسَدُ وَإِنْسَانُ اصْطَحَبًا مَرَّةً عَلَى الطَّرِيقِ، فَجَعَلَ آيَشَا جَانِ بِالْكَلَامِ عَلَى الْفُوَّةِ وَشِدَّةِ الْبَأْسِ، فَجَعَلَ الْأَسَدُ يُطِنِبُ فِي شِدَّتِهِ وَبَأْسِهِ، فَنَظَرَ الْإِنْسَانُ عَلَى حَائِطٍ صُورَةَ رَجُلِ وَهُوَ يَخُنُقُ أَسَدًا، فَضَحِكَ الْإِنْسَانُ ، فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ : لَوْ أَنَّ السِّبَاعَ مُصَوِّدُونَ مِثْلَ بَنِي آدَمُ ، لَمَا قَدَرَ الْإِنْسَانُ يَخُنُقُ سَبْعًا بَلُ كَانَ السَّبُعُ يَخْنُونُ الْإِنْسَانَ

مَغْزَاهُ

أَنَّهُ مَا يُرَّكِّي ٱلْإِنْسَانُ بِشَهَادَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ

(١) كَثْيِعِرِ نُعْتُ لَمُذُوفُ مِ يُقَدَّرُ بِحَسْبِ النَّامِ وَالمَرَادُ هَنَا خَانَ كُثْبِرِ

غَزَالٌ وَأَسَدُ

غَزَالٌ مِنْ خَوْفِهِ مِنَ ٱلصَّيَّادِينَ ٱنْهَزَمَ إِلَى مَغَادَةٍ . فَدَخَلَّ إِلَيْهِ ٱلْأَسَدُ فَٱفْتَرَسَهُ فِيهَا . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : ٱلْوَيْلُ لِي أَنَا ٱلشَّقِيَّ إِلَيْهِ ٱلْأَسِدُ فَأَقَالَ فِي نَفْسِهِ : ٱلْوَيْلُ لِي أَنَا ٱلشَّقِيَّ لِأِنْ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ ٱلسَّالِكَانِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ ٱلسَّالَ مَعْزَاهُ مَنْهُمْ أَلْسًا مَغْزَاهُ مَنْهُمْ أَلْسًا مَغْزَاهُ مَنْهُمْ أَلْسًا مَغْزَاهُ مَنْهُمْ أَلْسًا مَعْزَاهُ مَنْهُمْ أَلْسًا مَعْزَاهُ مَنْهُمْ أَلْسًا مَعْزَاهُ فَيْ أَلَانُ مِنْهُمْ أَلْسًا مَعْزَاهُ مَنْهُمْ أَلْسًا مَنْهُمْ أَلْسًا مَنْهُمْ أَلْسًا مَنْهُمْ أَلْسًا مَنْهُمْ أَلْسًا مَنْهُمْ أَلْسُونَا مَنْهُمْ أَلْسًا مَنْهُمْ أَلْسُونَا مُنْهُمْ أَلْسًا مَنْهُمْ أَلْسُونَا مَنْهُمْ أَلْسُونَا مُنْهُمْ أَلْسُونَا مُنْهُمْ أَلْسُونَا مِنْهُمْ أَلْسُونَا مِنْهُمْ أَلْسُونَا مُنْهُمْ أَلْسُونَا مُنْهُمْ أَلْسُونَا مُؤْمِنَا مُنْهُمْ أَلْسُونَا مُنْهُمْ أَلْسُونَا مُنْهُمْ أَلْسُونَا مُؤْمَالُونَا مِنْهُومُ أَلْسُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِنْ أَلْسُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمَالُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمَالُهُمْ مُنْ أَلْمَالُهُ فَلَيْكُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمَالُهُ مِنْ مُؤْمِنَا مِنْهُمْ مُؤْمِنَا مُؤْمُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنِهِ مُؤْمِنَا مُؤْمِ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُومُ مُؤْمِنَا مُؤْمُونَا مُؤْمُومُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِمُ

أَنَّ كَثِيرًا "يُفِرُّونَ مِنْ بَلَاء ۖ فَيَقَعُونَ فِي بَلَاء أَعْظَمَ غَزَالٌ وَثَعْلَتُ

غَزَالٌ مَرَّةً عَطِشَ فَورَدَ عَيْنَ مَاءُ لِيَشْرَبَ. وَكَانَ ٱلْمَا ﴿ فِي خُبِّ عَمِيقٍ ثُمَّ إِنَّهُ حَاوَلَ ٱلطُّلُوعَ فَلَمْ يَقْدِرْ. فَنْظَرَهُ ٱلثَّعْلَبُ فَقَالَ لَهُ أَسَأْتَ يَا أُخِي . إِذْ لَمْ ثُمَيِّزْ صُدُورَكَ قَبْلَ وُرُودِكَ

مَنْ جَدَّ بِهِ ٱلطَّمَعُ عَلَى أَنْ كَالِيَّ أَمْرًا دُونَ تَرَوِّ فِيهِ · لَمْ يَأْمَنُ مَا نُلَتَهُ '

أَرْنَكُ وَلَبُوَّةً ۗ

أَرْنَبُ مَرَّةً ٱجْتَارَتْ بِلَبُوَةً وَقَالَتْ لَهَا:أَنَا أَ نُبْتُحُ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْلَادًا كَثِيرَةً وَأَنْتِ إِنَّمَا تَلدِينَ فِي غُرْلِكُ كُلِّهِ فَذًّا أَوْ زَوَّا:فَقَالَتْ لَهَا ٱلَّابُؤَةُ:صَدَقْتِ غَيْرَ أَنَّهُ وَإِنْ يَكُنْ وَاحِدًا فَهُوَ سَبُعُ مَغْذَاهُ

كَيْسَ ٱلْأُعْتِمَادُ عَلَى ٱلْكَثْرَةِ وَإِنَّا هُوَ عَلَى ٱلْفُيدِ

إِنْ أَهْ وَدَجَاجَةٌ

إِمْرَأَةُ كَانَ لَمَا دَجَاجَةٌ تَبِيضُ فِي كُلِّ يَوْمٍ. بَيْضَةً فِضَّةً . فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا : إِنْ أَنَا كَثَرْتُ عَلَفَهَا بَاضَتْ يَيْضَتَـيْنِ فَلَمَّا فَعَلَتُ ذَٰ لِكَ ٱنْشَقَتْ حَوْصَلَةُ ٱلدَّجَاجَةِ فَمَا تَتْ

مُعْزَاهُ

أَنَّ كَثِيرًا بِسَبَبِ طَهْمِهِمْ يَخْسَرُونَ رَأْسَ مَالِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا بِسَبَبِ طَهْمِهِمْ يَخْسَرُونَ رَأْسَ مَالِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا بِسَبَبِ طَهْمِهِمْ يَخْسَرُونَ رَأْسَ مَالِهِمْ

بَعُوضَة أَيَعْنِي نَامُوسَةً وَقَفَتْ عَلَى قَرْنِ ثَوْدٍ وَظَنَّتْ أَنَّهَا ثَقَلَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ لَهُ : إِنْ كُنْتُ قَدْ بَهَظَّنُكَ فَأَعْلِمْنِي حَتَى أَطِيرَ عَنْكَ : فَقَالَ لَهَا ٱلثَّوْرُ: يَا هَذِهِ مَا شَعَرْتُ بِنُرُولِكَ حَتَى يُرْيَحْنِي فِرَاقُكِ مَعْنَالًا لَهَا ٱلثَّوْرُ: يَا هَذِهِ مَا شَعَرْتُ بِنُرُولِكَ حَتَى يُرْيَحْنِي فِرَاقُكِ مَعْنَا أَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَكِرًا وَمَجْدًا وَهُوَ حَفِيرٌ يَلْقَى ٱلْهُوَانَ لَمُ نَشَانِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ ال

بُسْتَانِي مُكَانَ يَوْمًا يُنِقِّي ٱلْبَقْلَ. فَقِيلَ لَهُ : لِمَاذَا ٱلْبَقْلُ ٱلْبَرِيُّ بَهِي ۚ ٱلْمُنْظَرِ وَهُوَ غَيْرُ مُخْدُومٍ وَمُنَبَّتٍ: فَقَالَ: لِأَنَّهُ ثُرَبِيهِ أَمْهُ . وَغَيْرُهُ ثُرَّ بِيهِ رَبِيَبُهُ

مُغْزَاهُ أَنَّ تَرْبِيَةَ ٱلْأَمْرِ أَكْثَرُ تَأْثِيرًا فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهَا

# إِنْسَانٌ وَفَرَسٌ

إِنْسَانُ كَانَ لَهُ فَرَسُ يَزَكَبُهَا وَهِيَ حَامِلٌ. وَفِيَا هُوَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ أُنْجَتْ لَهُ مُهْرًا. فَتَبَعَ أُمَّهُ غَمْرً بَعِيدٍ. ثُمُّ وَقَفَ وَقَالَ الطَّرِيقِ إِذْ أُنْجَتْ لَهُ مُهْرًا فَتَبَعَ أُمَّهُ غَمْرً بَعِيدٍ. ثُمُّ وَقَفَ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ: تَرَانِي صَغِيرًا لَا أَسْتَطِيعُ المَّشْيَ. وَقَفَدُ مَضَيْتَ وَتَرَكُنَنِي لِصَاحِبِهِ: تَرَانِي صَغِيرًا لَا أَسْتَطِيعُ المَّشْيَ. وَقَفَدُ مَضَيْتَ وَتَرَكُنَنِي الْمَانُ أَنْ أَنْوَى حَمَّلُتُكَ عَلَى هُمُنَا. فَإِنْ أَنْ أَنْوَى حَمَّلُتُكَ عَلَى ظَهْرِي وَأَوْصَائِتُكَ إِلَى حَيْثُ تَشَا ا

مغزاه

أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ نَزْفُقَ مِمَنْ يَسْتَغِيثُونَنَا وَهُمْ غَيْرُ فَادِرِينَ إِنَّانُ وَخَنْزِ رُ

أَنَّ ٱلَّذِينَ يَغْرَقُونَ فِي ٱلْخَطَّايَا ٱلِّتِي قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ يَعْلَمُونَ سُوءَ مُنْقَلَبِهِمْ سُلِخُفَاةٌ وَأَرْنَبُ تَسَابَقَا مَرَّةً. وَجَعَلَا الْخَدَّ بَيْنُهُمَا الْجُبَلَ يَسْتَبِقَانِ إِلَيْهِ مَنَ الْخِفَةِ فِي الْجُرْيِ تَوَانَى إِلَيْهِ مَنَ الْخِفَةِ فِي الْجُرْيِ تَوَانَى فِي الْطَرِيقِ وَنَامَ وَأَمَّا السَّخَفَاةُ فَاهِلْمِهَا بِثْقَلِ حَرَّكَتِهَا لَمْ تَكُنُ لِتَسْتَقِرَّ فِي الطَّرِيقِ وَنَامَ وَأَمَّا السَّخَفَاةُ وَاهِلْمِهَا بِثْقَلِ حَرَّكَتِهَا لَمْ تَكُنُ لِتَسْتَقِرً وَلَا تَتَوَانَى فِي الْمُسِيرِ حَتَّى وَصَلَتُ إِلَى الْجَبَلِ قَبْلَهُ وَعِنْدَمَا وَلَا تَتَوَانَى فِي الْمُسِيرِ حَتَّى وَصَلَتُ إِلَى الْجَبَلِ قَبْلَهُ . وَعِنْدَمَا اللّهَ اللّهَ عَنْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

لَا يَلْبَغِي لِلْقَوِّيِّ أَنْ يَكِّلِ عَلَى مَا عِنْدَهُ مِنَ ٱلْقُوَّةِ وَيُغْفِلَ أَمْرَهُ . فَيَفْشَلَ وَيَكُونَ مِنَ ٱلْخَاصِرِينَ

ذئب

ذِئْبُ مَرَّةً ٱخْتَطَفَ خِنَّوْصًا ﴿ وَفِيَا هُوَ ذَاهِبُ بِهِ لَقِيَهُ ٱلْأَسَدُ فَأَخَذَهُ مِنْهُ ﴿ فَقَالَ ٱلذِّئْبُ فِي نَفْسِهِ ﴿ لَا غَرْوَ أَنْ يَكُونَ ٱلْفَاصِبُ مَغْصُوبًا ﴿ فَإِنَّ ٱلْبَغْيَ مَصْرَءُهُ وَخِيمٌ مَغْضُوبًا ﴿ فَإِنَّ ٱلْبَغْيَ مَصْرَءُهُ وَخِيمٌ

أَنَّ مَا يُكْتَسَبُ مِنَ ٱلظُّلْمِ لَا يَدُومُ لِصَاحِبِهِ . وإِنْ دَامَ فَلَا يَتُمَا أَبِهِ . وَإِنْ دَامَ فَلَا يَتُمَا أَبِهِ . كَا وَرَدَ : مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَهَاوِشَ . أَذْهَبَهُ ٱللهُ فِي خَهَابِرَ اللهِ عَنْ مَهَاوِشَ . أَذْهَبَهُ ٱللهُ فِي خَهَابِرَ اللهِ عَنْ مَهَا فِي مَا يَتُهُ أَلِهُ أَنْ يَعَمُ اللهِ عَنْ مَهُ أَوْتُ مَنْ مَا اللهِ عَنْ مَهَا مِنْ مَهَا وَشَدَهُ اللهُ فِي خَهَابِرَ

أَلْعَوْسَجُ قَالَ مَرَّةً لِللْمُسْتَانِي ﴿ لَوْ أَنَّ لِي مَنْ يَهْتَمُ ۚ بِي وَيَنْصُانِي وَيَسْقِينِي وَيَخْدُمْنِي . لَاشْتَهَنِّنِي ٱلْمُلُوكُ وَنَظَرُوا مِنْ زَهْرِي وَثَهْرِي فَأَخَذَهُ وَغَرَسَهُ فِي أَجُودِ مَحَلِّ فِي ٱلْبُسْتَانِ وَصَارَ يَسْفَهُ كُلَّ يَوْمٍ دُفْعَتَ بْنِ فَنَشَأَ وَقَوِيَ وَتَقَرَّعَتْ أَغْصَا لُهُ عَلَى جَمِيعِ ٱلشَّجَرِ • ٱلِّتِي حَوْلَهُ وَأَصْلَتَ عُرُوقُهُ فِي ٱلأَرْضِ • حَتَّى ٱمْتَلَا ٱلْبُسْتَانُ مِنْهُ وَمِنْ كَثْرَةِ شَوْكِهِ • فَلَمْ يَعُدْ أَحَدُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَفَرَّجَ فِه كَثْرَةِ شَوْكِهِ • فَلَمْ يَعُدْ أَحَدُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَفَرَّجَ فِه

مَغْزَاهُ

مَنْ يُجَاوِرُ إِنْسَانَ سُوء فَإِنَّهُ كُلَّمَا اَكُرَّمْتَهُ كَثُرَتْ شُرُورُهُ وَتَمَرَّدَ كَمَا قَالَ ٱلشَّاعِرُ: وَإِنْ أَنْتَ اَكُرَ مْتَ ٱلَّذِيمَ تَمَرَّدَا

صبي

صِي ۚ رَمَى بِنَفْسِهِ مَرَّةً فِي نَهْرٍ • وَلَمْ يَكُنْ يُخْسِنُ ٱلسِّبَاحَةَ • فَأَشْرَفَ عَلَى ٱلغَرِيقِ • فَأَفْبَلَ إِلَيْهِ فَأَشْرَفَ عَلَى ٱلغَرِيقِ • فَأَفْبَلَ إِلَيْهِ وَجَعَلَ يَلُومُهُ عَلَى نَزُولِهِ إِلَى ٱلنَّهْرِ • فَقَالَ ٱلصَّبِيُّ : يَا هَذَا • خَلَصْنِي وَجَعَلَ يَلُومُهُ عَلَى نَزُولِهِ إِلَى ٱلنَّهْرِ • فَقَالَ ٱلصَّبِيُّ : يَا هَذَا • خَلَصْنِي أَوَلًا مِنَ ٱلمُونِ ثُمَّ لُنِي

مَغْزَاهُ

إِذَا وَقَعَ صَدِيقُكَ فِي شِدَّةٍ نَحَهِ وَخَلِصَهُ أَوَّلَا ثُمَّ لُهُ صَيْ وَعَفْرَتْ

صَيِّ مَرَّةً كَانَ يَصِيدُ أَلَّجُرَادَ . فَنَظَرَ عَثْرَبًا فَظَنَهَا جَرَادَةً . فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْخُذَهَا ثُمَّ تَبَاعَدَ عَنْهَا . فَقَالَتْ لَهُ : لَوْ أَنَّكَ قَبَضِيَتَنِي بِيَدِكَ لَهُ عَنْ مَنْدِ الْجُرَادَ

17.5

أَنَّ سَبِسِلَ ٱلْإِنسَانِ أَنْ كَمْيِزَ بَيْنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ. وَيُدَيِّرُ يُكُلِّ شَيْء تَدْبِيرًا عَلَى حِدَتِهِ خَالَةٍ \*\*

حَمَّامَةُ مَرَّةً عَطِشَتْ. فَأَقْبَلَتْ تَخُومُ حَوْلَ حَارِثَطِ فِي طَلَبِ ٱلْمَاءِ. فَنَظَرَتْ عَلَيْهِ صُورَةً صُحَيْقة مَمْلُوَّة مَاء فَطَارَتُ بِسُرْعَة وَضَرَبَتْ فَنَظَرَتُ عَلَيْهِ صُورَةً ضَحَيْقة مَمْلُوَّة مَاء فَطَارَتُ بِسُرْعَة وَضَرَبَتْ فَفَالَتِ: ٱلْوَيْلُ لِي. فَفْسَهَا عَلَى تِلْكَ ٱلصُّورَةِ فَأَنْشَقَتْ حَوْصَلَتْهَا. فَقَالَتِ: ٱلْوَيْلُ لِي. فَإِنِي لَمْ أَتَرُوَ فِي ٱلصَّحِيحِ وَٱلْمُفْتَعَلِ. وَأَفْرُقُ بَيْنَ ٱلْحَقِ وَٱلْبَاطِلِ. فَقَا نَبُنَ ٱلْحُقِ وَٱلْبَاطِلِ. فَقَى جَلَبْتُ ٱلنَّيَّة لِرُوحِي بِيدِي

مَغزاهُ

أَنَّ ٱلْمُسْتَغِلِلَ لَا يَسْلَمُ مِنْ تَبِعَةِ عَجَلَتِهِ وَأَنَّ ٱلْحُزْمَ فِي ٱلتَّأَنِّي خَدَّادُ وَكَأْبُ

حَدًّادُ كَانَ لَهُ كَابُ دَأْبُهُ ٱلتَّوانِي وَٱلرُّقَادُ مَا دَامَ ٱلْحَدَّادُ عَامِلًا وَ فَإِذَا رَفَعَ ٱلْعَمَلَ وَجَلَسَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِيَأْكُمُ الشَّهُ السَّدَيْقَظَ السَّدَيْقَظَ الْحَالَ اللَّهُ وَ مَالِي أَرَى صَوْتَ الْكَابُ وَقَالَ لَهُ ٱلْحَدَّادُ : يَاكُلُ اللَّهُ وَ مَالِي أَرَى صَوْتَ الْكَابُ وَقَالَ لَهُ ٱلْحَدَّادُ : يَاكُلُ اللَّهُ وَ مَالِي أَرَى صَوْتَ الْمُطَادِقِ اللَّهِ يُتَعَلِّمُ اللَّهُ وَ لَا يُنْتِهِكُ وَحِسَ النَّفِعِ الْحَقِيِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلَّال

مغزاه

أَنَّ ٱلْغَبِي ۚ يَتَقَاعَسُ عَنِ ٱلْوَعْظِ. وَإِذَا شَمِعَ ٱللَّهُوَ ٱنْصَبَّ إِلَيْهِ

أَ لَبَطُنُ وَالرَّ جَلَانِ

أَنْبَطْنُ وَٱلرِّجُلَانِ تَخَاصَمُوا عَلَى أَيْهِمْ يَخْمِـلُ ٱلْجِسْمَ. فَقَالَتْ الرَّجْلَانِ: تَخْنُ بِقُوْتِنَا تَخْمِلُهُ: فَقَالَ ٱلْجُوفُ: إِذَا أَنَا لَمْ أَغْــذَ مِنَ الرَّجْلَانِ: تَخْنُ بِقُوْتِنَا تَخْمِلُهُ: فَقَالَ ٱلْجُوفُ: إِذَا أَنَا لَمْ أَغْــذَ مِنَ الرَّجْلَانِ اللَّهُ مَنْ أَنْ تُقِـلًا شَيْئًا الطَّعَامِ. فَلَا تَشْطِيعًانِ ٱللَّشِيَّ فَضَلًا عَنْ أَنْ تُقِلَلًا شَيْئًا مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ تُقِلَلًا شَيْئًا مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ تُقِلِلًا شَيْئًا مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَنْ يَتُولَ أَمْرًا فَإِنْ لَمْ يَعْضُدُهُ مَنْ هُوَ أَرْفَعُ مِنْهُ يَفْشَلُ

ألشمس وألريح

أَشَّمْسُ وَالَّهِ مُنْ أَعَاصَمَا عَلَى أَيِهِما يَصْدِرُ أَن يُجَرِّدَ الْإِنْسَانَ فِي أَيْهِما يَصْدِرُ أَن يُجَرِّدَ الْإِنْسَانُ فِي هُبُوجِها وَعَصَفَتْ جِدًّا. فَكَانَ الْإِنْسَانُ كُلَّمَا تَرَايَدَ هُبُوجُها ضَمَّ إِلَيْهِ ثِيَابَهُ وَالْتَفَّ جِهَامِنْ كُلِّ جَانِبِهِ فَكُلَّمَا أَرْاَيْهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَمَا الرَّيْفَعَ النَّهَارُ وَاشْتَدَّ الْخُرُّ. خَلَعَ ثِيَابَهُ وَجَمَلَهَا عَلَى كَيْفِهِ فَلَمَا الرَّتَفَعَ النَّهَارُ وَاشْتَدَّ الْخُرُّ. خَلَعَ ثِيَابَهُ وَجَمَلَهَا عَلَى كَيْفِهِ فَلَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ٱلِا تَضَاعُ وَدَمَاثَةُ ٱلْأَخْلَاقِ. نَالَ مِنْ صَاحِبِهِ مَا يُرِيدُ

ديكان

دِيكَانِ كَانَا يَتَقَاتَكَانِ عَلَى فَهُفُودٍ . فَغَلَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ . أَمَّا الْفَالِبُ فَصَعِدَ أَمَّا الْفَالُوبُ فَضَى مِن وَقْتِ إِلَى مَأْوَاهُ . وَأَمَا الْفَالِبُ فَصَعِدَ فَوْقَ السَّطْحِ . وَجَمَـلَ يُصَفِّقُ بِجَنَاحَيْهِ وَيَصِيحُ وَيَشْغِرُ . فَبَصُرَ بِهِ فَوْقَ السَّطْحِ . وَجَمَـلَ يُصَفِّقُ بَجَنَاحَيْهِ وَيَصِيحُ وَيَشْغِرُ . فَبَصُرَ بِهِ بَعْضُ الْجَوَادِحِ فَا نَقْضَ إِلَيْهِ وَالْخُتَطَفَّةُ وَيَصِيحُ وَيَشْغِرُ . فَبَصُرَ بِهِ بَعْضُ الْجُوادِحِ فَا نَقَضَ إِلَيْهِ وَالْخُتَطَفَّةُ وَيَصِيمُ اللهِ وَالْخُتَطَفَّةُ وَالْعَرْمِ اللهِ وَالْخُتَطَفَةُ وَالْعَلَامِ اللهِ وَالْخُتَطَفَةُ وَالْعَلَامِ اللهِ وَالْخُتَطَفَةُ وَالْعَلَامِ اللهِ وَالْخُتَطَفَةُ وَالْعَلَامِ اللّهِ وَالْعَلَامُ اللهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَيَعْلَامُ وَالْعَلَامُ اللّهُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ اللّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامِ وَالْعِلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلَامِ وَلَامُ الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْعِلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَ

مَغْزَاهُ

أَنَّ آلِاً تُتِخَارَ بِالْقُوَّةِ رُبُّا أَوْقَعَ صَاحِبَهُ فِي تَهْلُكَةٍ لَا مَنَاصَ لَهُ مَنَهَا ذِنَاتُ

ذِنَّابُ أَصَابُوا جُلُودَ بَقَرٍ فِي مَسِيلِ فِيهِ مَا ۗ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدُ. فَأَتَّقَفُوا عَلَى أَكْلِهَا جَمِيعًا. وَأَنَّهُمْ يَشْرَ بُونَ ٱلْمَا كُلَّهُ حَتَّى يَصِلُوا إِلَى أَكْلُودِ. فَمِنْ كَثْرَةِ مَا شَرِبُوا ٱنْفَلَقُوا. وَمَا ثُوا قَبْلَ أَنْ يَبْنُغُوا أَرَبَهُمْ (١) مَغْذَ آهُ مَعْذَ آهُ

مَنْ كَانَ قَلِيلَ ٱلرَّأْيِ . عَمِلَ مَا كَانَتْ عَاقِبَتُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ أَنْوَزُ وَٱلْخُطَّافُ

> مَنْ عَاشَرَ مَنْ لَا يُشَاكِلُهُ. أَحَاقَ بِهِ ٱلسُّوا بَطَّةُ وَضَوْا كَوْكَ

بَطَّةُ ۚ رَأَتْ فِي ٱلْمَاءَ ضَوْءَ كُوْكِ فَظَنَّتُهُ ۚ سَمَكَةً ۥ فَحَاوَلَتْ أَنْ تَصِيدَهَا . فَلَمَّا جَرَّ بَتْ ذَلِكَ مِرَارًا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْء 'يَصَادُ.

 <sup>(</sup>١) أَضُـر الذَّاب بضمير المقلاء لانه تزُّلها متزلتهم اذ هي كناية عنهم وقس على ذلك ما اشبههُ

فَتَرَكَتُهُ . ثُمَّ رَأَتْ فِي غَدِ ذُلِكَ ٱلْيَوْمِ سَمَكَةً . فَظَنَّتُهَا مِشْلَ ٱلَّذِي رَأَتُهُ بِٱلْأَمْسِ وَفَتَرَكَتُهَا

معزاه

أَنَّهُ يَنْبَنِي الْإِنْسَانِ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ ٱلْحَقِّ وَٱلْبَاطِلِ. وَلَا يُوقِعَ أَحَدَهُمَا مَوْقِعَ ٱلْآخَر

حب مِنَ ٱلْكِتَابِ ٱلْمَوْرُوفِ بِأَلْفِ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ حِكَايَةُ ٱلَمَلِكِ جَلَيْعَادَ وَأَ بِنِهِ

زَعُمُوااً أَهُ كَانَ فِي قَدِيمٍ الزَّمَانِ وَسَانِفِ الْمَصْرِ وَالْأُوانِ مَلِكُ فِي اللهِ الْفِيدِ. وَكَانَ مَلِكَا عَظِيمًا طَوِيلَ القَامَةِ. حَسَنَ الصُّورَةِ حَسَنَ الْخُلَقِ كَرِيمَ الطَّبَائِعِ مُحْسِنًا لِلْفُقَرَاءِ مُحِبًّا لِلرَّعِيَّةِ وَلَجْمِيعِ أَهْلِ دَوْلَتِهِ وَكَانَ اللهُ خَلِيعَ اللهِ عَلَيْدَةِ وَلَي مَمْلَكَتَّةِ الْمُنانِ وَسَبْعُونَ وَكَانَ اللهُ خُلِيدِهِ فِي مَمْلَكَتَهِ الْمُنانِ وَسَبْعُونَ وَكِمَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَأَدَى . وَكَانَ ٱلَّمَاكُ يُحِبُّهُ تَحَبَّةً عَظيمةً وَيَمِلُ إِلَيْهِ لِمَعْرِفتهِ بِٱلْقَصَاحَةِ وَٱلْكَلَاغَةِ وَأَحْوَالِ ٱلسَّيَاسَةِ . وَلَمَا أَعْطَاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَخَفْض لَجْنَاحِ لِلرَّعِيَّةِ. وَكَانَ ذَٰ اِكَ ٱلْمَاكُ عَادِلًا فِي مَمْلَكَتِهِ حَافِظًا لِرَعِيَّتِهِ مُوَاصِلًا كَبِيرَهُمْ وَصَغِيرَهُمْ بِٱلْإِحْسَانِ . وَمَا يَلِيقُ بِهِمْ مِنَ ٱلرِّعَايَةِ وَٱلْعَطَايَا وَٱلْأَمَانِ وَٱلطُّمَأْنِينَةِ • وَتُخَفِّفًا لِلْخَرَاجِ عَنْ كَامِلِ ٱلرَّعِيَّةِ • وَكَانَ مُحِبًّا هُمْ كَبِيرًا وَصَغِيرًا . وَمُعَامِلًا لَهُمْ بِٱلْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَٱلشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ. وَأَتَى بُحُسن سِمْ لَهِ بَيْتُهُمْ عَالَمُ لَأَتِ بِهِ أَحَدٌ قَبْلُهُ . وَمَعَ هٰذَا كُلَّهِ لَمْ يَرْزُقُهُ ٱللَّهُ تَعَالَى وَلَدًا ۚ فَشَقَّ ذَٰ لِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ مُمْلَكَتِهِ ۚ فَأَ تَفْقَ أَنّ ٱلْمَلَكَ كَانَ مُضْطَجِمًا فِي لَيْلَةٍ مِنَ ٱللَّيَالِي وَهُوَ مَشْغُولُ ٱلْفِكْرِ فِي عَاقِبَةٍ أَمْرِ مُمْلَكَتِهِ ۚ ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ ٱلنَّوْمُ فَرَأَى فِي مَنَامِهِ كَا نَّهُ يَصُبُّ مَا ۗ فِي أَصْلَ شَجَرَةٍ وَحَوْلَ تِلْكَ ٱلشَّجَرَةِ أَشْجَارٌ كَثِيرَةٌ وَإِذَا بِنَارِ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلشَّجَرَةِ وَأَحْرَفَتْ جَمِيعَ مَا كَانَ حَوْلَمَا مِنَ ٱلْأَشْجَارِ . فَمِنْدَ ذَلِكَ أَنْتَبَ اللَّهُ مِنْ مِنَامِهِ فَزِعًا وَأَسْتَدْعَى أَحَدَ غِلْمَانِهِ وَقَالَ لَهُ: أَذْهَبُ بِسُرْعَةٍ وَٱثْنِينِ بِشَمَاسِ ٱلْوَزِيرِ عَلَجِلًا: فَذَهَبَ ٱلْفُلَامُ إِلَى شَمَاسِ وَقَالَ لَهُ : إِنَّ ٱللَّاكَ يَدْعُوكَ فِي هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ لِأَنَّهُ ٱ نُنَبِّهَ مِنْ نَوْمِهِ مَرْعُوبًا. فَأَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لَتَحْضُرَ عِنْدَهُ عَاجِلًا: فَلَمَّا سَمِّعَ شَمَاسٌ كَلَامَ ٱلْفُلَامِ فَامَ مِنْ وَقْتِهِ وَسَاعَتِهِ وَتُوَجُّهُ إِلَى ٱلْمَاكِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ ۚ فَرَآهُ قَاعِدًا عَلَى فِرَاشِهِ . فَسَجَدَ بَيْنَ يَدَبِ دَاعِيًّا لَهُ بِدَوَامِ ٱلَّهِرُ وَٱلنَّعَمِ . وَقَالَ : لَا أَخِرَ نَكَ ٱللَّهُ أَيُّهَا ٱلْمَلَكُ مَا ٱلَّذِي أَقْلَقَكَ فِي هٰذِهِ ٱللَّهْـِلَّةِ وَمَاسَبَ

طَلَبِكَ إِيَّايَ بِسُرْعَةِ فَأَذِنَ لَهُ ٱلْمَلِكُ بِٱلْجُلُوسِ فَجَلَسَ ﴿ وَصَارَ يَفْصُ عَلَيْهِ مَا رَأَى قَا لِللَّهِ اللَّهِ عَذِهِ مَنَامًا أَهَالَنِي وَهُو كَأْ فِي عَلَيْهِ مَا رَأَى قَا لِللَّهِ وَحَولَ تِلْكَ ٱلشَّجَرَةِ أَ شَجَالُ كَثِيرَةٌ وَفَيْنَما أَنَا فَصُلْ مَا فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ وَحَولَ تِلْكَ ٱلشَّجَرَةِ أَ شَجَالُ كَثِيرَةٌ وَفَيْنَما أَنَا فِي هٰذِهِ ٱلْمُالَةِ وَإِذَا بِنَادٍ خَرَجَتْ مِنْ أَصْلِ تِلْكَ الشَّجَرةِ وَأَحْرَقَت فِي هٰذِهِ ٱلْمُالَةِ وَإِذَا بِنَادٍ خَرَجَتْ مِنْ أَصْلِ تِلْكَ الشَّجَرةِ وَأَحْرَقَت فِي هُذِهِ أَنْ الشَّجَرةِ وَأَحْرَقَت مَعْرِقَتِكَ وَأَخْذَنِي ٱلرُّعْبُ فَا لَهُ مَا حَولَهُ مِن السَّاعِ عَلْمَكَ وَغَرَادَةٍ فَهُمْكَ وَلَعْبِيرِكَ وَلَا أَعْلَمُهُ مِن ٱلسَّاعِ عَلْمَكَ وَغَرَادَةٍ فَهُمْكَ

فَأَطْرَقَ شَمَّاسٌ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ تَبَسَّمَ . فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَكُ: مَا رَأَيْتَ يَا شَّمَاسُ أَصْدُفْنِي ٱلْخَبَرَ وَلَا ثَخْفِ عَنِّي شَيْئًا : فَأَجَابَهُ شَمَّاسٌ وَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا ٱلْمَلَكُ: إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى خَوَّلَكَ وَأَفَرَّ عَيْنَكَ . وَأَمْرُ هٰذِهِ ٱلرُّوْمَا يَأُولُ إِلَى خَيْرٍ ۥ وَهُوَ أَنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكَ وَلَدًا ذَكَّرًا ۥ يَكُونُ وَارِثَّا لْمُلْكِ عَنْكَ مِنْ بَعْدِ طَوِيلٍ عُمْرِكَ مَعْيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ شَيْ ۗ لَا أُحِبُّ تَفْسيرَهُ فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ لِأَنَّهُ غَـيْرُ مُوَافِق لِتَفْسيرِهِ : فَفَرحَ ٱلْمَلكُ بِذَٰ لِكَ فَرَحًا عَظَمًا ۚ وَزَادَ سُرُورُهُ وَذَهَبَ عَنْهُ فَرَعْهُ وَطَابِتُ نَفْسُهُ ۗ وَقَالَ: إِنْ كَانَ ٱلْأَمْرُ كَذَٰ لِكَ مِنْ حُسْنِ تَأْوِيلِ هَٰذَا ٱلْمَنَامِ. فَكَمَّلْ لِي تَأْوِيلَهُ إِذَا جَاءَ ٱلْوَقْتُ ٱلْمُوَافِقُ لِكَمَالِ تَأْوِيلُهِ • لِأَجْلِ أَنْ يَكُمُلَ فَرَحِي • لِأْ نِي لَا أَ بْتَغِي بِذَٰ لِكَ غَيْرَ رِضَى ٱللهِ سُجِّالَهُ وَتَعَالَى: فَلَمَّا رَأَى شَمَّاسُ مِنَ ٱلْمَاكِ أَنَّهُ مُصَمِّم عَلَى قَمَام تَفْسِيرِهِ • أَخَجَّ لَهُ بِخُجَّةٍ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ • فَيْنَدَ ذَالِكَ دَعَا ٱلْمَلِكُ بِٱلْمُنْجِمِينَ وَجِمِيعِ ٱلْمُعَبِّرِينَ لِلْأَحْلَامِ ٱلَّذِينَ فِي

مُلُكَتهِ . فَحَضَرُ وَاجَمِعًا بَيْنَ يَدَيهِ وَقَصَّ عَلَيْهِم ذَلِكَ ٱلْمَنَامَ . وَقَالَ لَهُمْ : أَرِيدُ مِنْكُمْ أَنْ تَخْبِرُ وَنِي بَصَعْتَ تَفْسِيرِهِ : فَتَقَدَّمَ وَاحِدْ مِنْهُمْ وَأَخَذَ الْمِنَ ٱلْمَلِكُ أَنْ تَخْبِرُ وَنِي بَصَعْتَ تَفْسِيرِهِ : فَتَقَدَّمَ وَاحِدْ مِنْهُمْ وَأَخَذَ اللّهِ مِنَ ٱلْمَلِكُ أَنْ وَزِيرَكَ مَنَّ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَإِنَّا هُو اَحْتَمَمَ مِنْكَ وَسَكَنَ وَعَكَ وَلَمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ( حكاية السنور والفار )

يَسُدُّ مَاكَ ٱلْوَكُرِ عَلَيْهِ • فَعَنْدَ ذَٰ لِكَ صَارَ ٱلسَّنُّورُ يُصَوِّتُ صَوْتًا ضَعِيفًا وَيَقُولُ لَهُ : لِمَ تَفْعَلُ ذَٰ لِكَ يَا أَخِي . وَأَنَا مُنْتَجِى ۚ إِلَيْكَ لِتَفْعَـلَ مَعِي رَحْمَةً بِأَنْ تُقِرَّ نِي فِي وَكُوكَ لِهَذِهِ ٱللَّيْلَةَ . لِأَنِّي ضَعِيفُ ٱلْحَالِ مِنْ كَبَرّ سِنِي وَذَهَابِ قُوَّتِي . وَلَسْتُ أَقْدِرْ عَلَى ٱلْخُرَّكَةِ . وَقَدْ تَوَغَّلْتُ فِي هٰذَا ٱلْغَيْطِينَا إِهِ ٱللَّيْلَةَ ، وَكُمْ مَرَّةٍ دَعَوْتُ بِٱلْمُوتِ عَلَى نَفْسِي لِكُي أَسْتَرِيحٍ وَهَا أَنَا عَلَى بَا بِكَ طَرِيحٌ مِنَ ٱلْـبَرْدِ وَٱلْمَطَرِ . وَأَسْأَلُكُ بِٱللَّهِ مِنْ صَدَقَتكَ أَنْ تَأْخُذَ بِيدِي وَتُدْخِلِني عِنْدَكَ وَتُوْيني فِي دِهليزِ وَكُوكَ. لِأَنِّي غَرِيبٌ وَمِسْكِينٌ . وَقَدْ قِيلَ: مَنْ آوَى بَمْنْزِلِهِ غَرِيبًا مِسْكِينًا كَانَ مَأْوَاهُ ٱلْجَنَّـةَ يَوْمَ ٱلدِّينِ فَأَنْتَ يَا أَخِي حَقِيقٌ بِأَنْ تَكْسِبَ أَجْرِي. وَتَأْذَنَ لِي فِي أَنْ أَبِيتَ عِنْدَا ۖ هٰذِهِ ٱللَّيْلَةَ إِلَى ٱلصَّبَاحِ إِثْمُ أَرُوحُ إِلَى حَالِ لَسْبِيلِي: فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْفَأَرُ كَلَامَ ٱلسِّنَّوْرِ. قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَدْخُلُ وَكُرِي وَأَنْتَ لِي عَدُوٌّ بِٱلطَّبْعِ وَمَعَاشُكَ مِنْ لَحْمِي. وَأَخَافُ أَنْ تَغْدُرَ بِي الأِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ شِيمَتِكَ لَأَنَّهُ لَا عَهٰدَ لَكَ . وَقَدْ قِيلَ : لَا يَنْبَغي ٱلْأَمَانُ لِلْفَقيرِ عَلَى ٱلْمَالِ وَلَا لِلنَّارِ عَلَى ٱلْحُطَبِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَىٌّ أَنْ أَسْتَأْمِنَاكُ عَلَى نَفْسِي وَقَدْ قِيلَ: عَدَاوَةُ ٱلطَّبْعِ كُلَّمَا ضَمُفَ صَاحِبُهَا كَانَتْ أَقْوَى: فَأَجَابَ ٱلسِّنُّورُ قَا إِلَّا بِأَخْمِدِ صَوْتٍ وَأَسْوَإِ حَالٍ: إِنَّ ٱلَّذِي قُلْتَهُ مِنَ ٱلْمَوَاعِظِ وَلَسْتُ أَنْكُرُ عَلَيْكَ . وَلَكِنْ أَسْأَ لُكَ ٱلصَّفْحَ عَمَّا مَضَى مِنَ ٱلْعَدَاوَةِ ٱلطَّبِيعِيَّةِ ٱلَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ:مَّنْ صَفَحَ عَنْ عَغْلُوقِ مِثْلِهِ صَفَحَ خَالِقُهُ عَنْهُ. وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ ذَٰلِكَ عَدُوًّا

لَكَ رَهَا أَنَا ٱلْيَوْمَ طَالِكُ صَدَاقَتَكَ . وَقَدْ قِيلَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ بِكُونَ عَدُوْكَ صَدِيقًا لَكَ فَأُفْعَلَ مَعَهُ خَيْرًا. وَأَنَا يَا أَخِي أَعْطِيكَ عَهِـ دَ ٱلله وَمِيثَاقَ اللَّهُ أَنِّي لَا أَضُرُّكَ أَبَدًا. وَمَعَ هٰذَا لَيْسَ لِي قَدْرَةٌ عَلَى ذَٰ لِكَ قَتْنَ بِٱللَّهِ وَأَفْعَلُ خَيْرًا . وَأُقْبَلُ عَهْدِي وَمِيثًا قِي: فَقَالَ ٱلْفَأْرُ : كَنْفَ أَ قَبَالُ عَهْدَ مَن تَأْسَسَتِ ٱلْعَدَاوَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ . وَعَادَاتُهُ أَنْ يَهْدُرَ بِي. وَلَوْ كَانَتِ ٱلْمَدَاوَةُ ۚ بَيْنَاعَلَى شَيْءِ مِنْ ٱلْأَشْيَاءُ غَـيْرَ ٱلدُّم ِ لَمَانَ عَلَىُّ ذْ إِلَّ وَكُلِنَّهَا عَدَاوَةٌ طَهِيعيَّةٌ بَيْنَ ٱلْأَرْوَاحِ. وَقَدْ قِيلَ مَن ٱسْتَأْمَنَ عَدُّوهُ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ كَمَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فَمِ ٱلْأَفْعَى: فَقَالَ ٱلسَّنُّورُ وَهُوَ مُمْتَاعٍ \* غَيْظًا: قَدْ ضَاقَ صَدْرِي وَضَعْفَتُ نَفْسي . وَهَا أَنَا فِي ٱلنَّزِعِ وَعَنْ قَلِيلِ أَمُوتُ عَلَى بَا بِكَ وَيَبْقَى إِثْبَى عَلَيْكَ لِأَنْكَ قَادِرْ عَلَى نَجَاتِي مِمَّا أَنَا فِيهِ . وَهُذَا آخِرُ كَلَامِي مَعَكَ: فَحُصَلَ لِلْفَأْرِ خَوْفُ مِنَ ٱللَّهِ تَعَالَى . وَنَزَ لَتْ فِي قَلْبِهِ ٱلرَّحْمَةُ ۗ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: مَنْ أَرَادَ ٱلْمُعُونَةَ مِن ٱللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَدُوهِ فَلْيَصْنَعُ مَعَهُ رَحْمَةٌ وَخَيْرًا . وَأَنَا مُتَوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ وَأَنَّذُ هُذَا ٱلسَّنَّوْرَ مِنْ هَٰذَا ٱلْمَلَاكِ لِأَكْسَبَ أَجْرَهُ ۚ فَعَنْدَ ذٰلِكَ خَرَجَ ٱلْفَأْرُ إِلَى ٱلسَّنَّرْدِ وَأَدْخَلَهُ فِي وَكُرِهِ سَحْبًا مَفَأْقَامَ عِنْذَهُ إِلَى أَنِ ٱشْتَدَّ وَٱسْتَرَاحَ وَتَعَافَى قَليلًا . فَصَارَ يَتَأْسَّفُ عَلَى ضُفْه وَذَهَابِ قُوَّتِهِ وَقِلَّةِ أَصْدِقًا نُهِ . فَصَارَ ٱلْقَازُ يَتَرَفَّقُ بِهِ وَيَأْخُذُ بِخَاطِرِهِ وَيَتَهَرُّبُ مِنْهُ وَيَسْمَى حَوْلَهُ . فَأَمَّا ٱلسَّنُورُ فَإِنَّهُ زَحَفَ إِلَى ٱلْوَكُرُ حَتَّى مَلَكَ ٱلْخُرَجَ خَوْفًا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ ٱلْفَادُ . فَلَمَّا أَرَادَ ٱلْخُرُوجَ قَرُبَ مِنَ

الْسَنُّورِ عَلَى عَادَتِهِ • فَلَمَّا صَارَ قَرِيبًا مِنْهُ قَبَضَ عَلَيْــهِ وَأَخَذَهُ بَيْنَ أَطْافِيرِهِ وَصَارَ يَعَضُّهُ وَيُثْثُرُهُ وَيَأْخُذُهُ فِي فَمِهِ وَيَرْفَعُـهُ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَيَرْمِيهِ وَيَجْرِي وَرَاءَهُ وَيَنْهَشُهُ وَلَعَذِّبُهُ • فَعَنْدَ ذَٰ اِكَ ٱسْتَغَاثَ ٱلْفَأْرُ وَطَالَبَ ٱلْخَارَصَ مِنَ ٱللهِ • وَجَعَلَ يُعَاتِبُ ٱلسِّنَّوْرَ وَيَقُولُ: أَيْنَ ٱلْعَهْدُ ٱلَّذِي عَاهَدْ تَني بِ مِ وَأَيْنَ أَقْسَامُكَ ٱلَّتِي أَنْسَمْتَ بِهَا . أَهْذَا جَزَانِي مِنْكَ . وَقَدْ أَذْخَلْتُكَ وَكُرِي وَاسْتَأْمَنْتُكَ عَلَى نَنْسِي . وَلَكِنْ صَدَقَ مَنْ قَالَ: مَنْ أَخَذَ عَهَدًّا مِنْ عَدُوِّهِ لَا يَبْتَغِي لِنَفْسِهِ نَجَاةً . وَمَنْ قَالَ : مَنْ سَلَّمَ نَنْسَهُ لِعَدُوهِ كَانَ مُسْتَوْجِبًا لِنَفْسِهِ ٱلْفَلَاكَ - وَلَكِنْ تَوْكَلُتُ عَلَى خَالِقِي فَهُوَ ٱلَّذِي يُخَلِّصُنِي مِنْكَ : فَيَنْمَا هُوَ عَلَى تِلْكَ ٱلْحَالَةِ مَعَ ٱلسِّنُورِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَهْجُمُ عَلَيْهِ وَيَفْتَرِسَهُ . إِذَا بِرَجُلِصَيَّادٍ مَعَهُ كِلَابُ جَارِحَةٌ مُعَوَّدَةٌ عَلَى ٱلصَّيْدِ. فَمَرَّ مِنْهَا كَالْبٌ عَلَى بَابِ ٱلْوَكْرِ فَسَيْعَ فِيهِ مَعْرَكَةً كَبِيرَةً فَظَنَّ أَنَّ فِيهِ تَعْلَبًا يَفْتُرِسُ شَيْئًا. فَأَ نَدَفَعَ ٱلْكُلَّ مُنْحَدِرًا لِيَصْطَادَهُ فَصَادَفَ ٱلسِّنُّورَ فَجَذَبَهُ إِلَيْهِ ۚ فَأَمَّا وَقَعَ ٱلسِّنُّورُ بَيْنَ يَدَي ٱلْكَابِ ٱلْتَهَى بِنَفْسِهِ وَأَطْلُقَ ٱلْقَارَ حَيًّا لَيْسَ فِيهِ جُرْحُ. وَأَمَّا هُوَ قَاإِنَّهُ خَرَجَ بِهِ ٱلْكَابُ ٱلْجَارِحُ بَعْدَ أَنْ قَطَّعَ عَصَبَهُ وَرَمَاهُ مَيْتًا. وَصَدَقَ فِي حَقِّهِمَا قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَنْ رَحِمَ رُحِمَ آجِلًا . وَمَنْ ظَلَّمَ ظام عَاجِلًا

هُذَا مَا حَرَى لَهُمَا أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ • فَلَذَٰ لِكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَنْفُضَ عَهُدَ مَنِ ٱسْتَأْمَنَهُ • وَمَنْ غَدَرَ وَخَانَ يَخْصُلُ لَهُ مِثْلُ مَا حَصَّلَ لِلسِّشَّرْدِ •

﴿ لِأَنَّهُ كُمَّا مِدِينُ أَلْفَتَى يُدَانُ وَمَنْ يَرْجِعُ إِلَى ٱلْخَيْرِ مَنْلِ ٱلثَّوَابَ. وَكُكِنْ لَا تَحْزَنْ أَيُّهَا ٱللَّاكُ وَلَا يَشُقُّ عَلَيْكَ ذَلِكَ لَأَنَّ وَلَدَكَ بَعْدَ ظُلُّمهِ وَعَسْفه رُبُّمَا يَعُودُ إِلَى حُسْنِ سِيرَ تِكَ مَ وَإِنَّ هَٰذَا ٱلْعَالِمَ ٱلَّذِي هُوَ وَزِيرُكَ شَمَّاسٌ أَحَبُّ أَنْ لِإِيَّكُمْ مَ عَلَيْكَ شَيْئًا فِيمَا رَمَزَهُ إِلَيْكَ. وَذْ لِكَ رُشُدٌ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ: أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ خَوْفًا أُوسَعُهُمْ عِلْمًا وَأَغْبَطُهُمْ خَيرًا: فَأَذْعَنَ ٱلْمَاكُ عِنْدَ ذَٰ لِكَ وَأَمَرَ لَهُمْ بِإِكْرَامٍ خَزِيلٍ . ثُمَّ صَرَفَهُمْ وَقَامَ وَدَخَلَ مَكَّا نَهُ وَصَارَ يَتَفَكَّرُ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ • وَسَلَّمَ أَمْرَهُ إِلَى ٱللَّهِ ٱلَّذِي فِي يَدِهِ جَمِيعُ ٱلْأُمُورِ ۥ فَلَمْ يَمْض زَمَانُ كَثِيرٌ إِلَّا أَتَنَّهُ ٱلْبُشْرَى بِنَحْقِيقِ أَمَلِهِ فَقَالَ: صَدَقَتْ رُوْمًايَ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ : ثُمَّ إِنَّهُ دَعَا بِبَعْضِ ٱلْغِلْمَانِ وَأَرْسَلَهُ لِيُحْضَرَ شَّمَاسًا . فَلَمَّا حَدَّثَهُ ٱلْمَلكُ بَمَاصَارَ مِنْ حَمْل زُوْجَتِهِ وَهُوَ فَرْحَانُ قَا يُلَّا: قَدْ صَدَقَتْ رُؤْيَايَ وَٱتَّصَلَ رَجَانِي فَلَعَلَّ ذٰ لِكَ ٱلْحُمْلَ يَكُونُ وَلَدًا ذَكَّ اللَّهُ وَلَوْ أَوَادِثًا لِلْكُي مَا تَقُولُ إِلَّا شَمَّاسُ فِي ذُلكَ : فَسَكَّتَ شَمَّاسٌ وَلَمْ يَنْطِقُ بَجُوابٍ. فَقَالَ لَهُ ٱللَّكُ: مَالِي أَرَاكَ لَا تَفْرَحُ لِفَرَحِي وَلَا تُزُدُّ لِي جَوَانًا • يَا تَرَى هَلْ أَنْتَ كَارِهُ لِمِذَا ٱلْأَمْرِ مَا شُمَّاسُ : فَسَجِدَعِنْ لَهُ لَكُ شَمَّاسُ بَيْنَ يَدِي ٱلْمُلكِ وَقَالَ: أَيُّمَا ٱلْمَلكُ أَطَالَ ٱللهُ عُمْرَكَ مَمَا ٱلَّذِي يَغَمُ ٱلْمُسْتَظِلَّ بِشَحَرَةٍ إِذَا كَانَتِ ٱلنَّارُ تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا لَذَّةُ شَادِبِ ٱلْخَبْرِ ٱلصَّافِي إِذَا حَصَـلَ لَهُ بِهَا ٱلشَّرَقُ . وَمَا فَا نُدَةُ ٱلنَّاهِلِ مِنَ ٱلْمَاءِ ٱلْعَدْبِٱلْبَارِدِ إِذَا غَرِقَ فِيهِ ۚ وَإِنَّا أَنَا عَبْدُ للهِ وَلَكَ أَيُّمُ اللَّكُ وَلَكِن قَدْ قِيلَ : أَلَاثَةُ أَشْيَا ۚ لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِل

أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي شَأْنِهَا إِلَّا إِذَا تَمَّتْ: أَلْسَافِرُ حَتَى تَرْجِعَ مِنْ سَفَرِهِ. وَٱللَّهِ أَنَّ الْخَامِلُ حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَٱللَّهِ أَنَّ الْخَامِلُ حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا. فَأَعْلَمُ أَيُّا اللَّكُ أَنَّ اللَّكَ أَنَّ اللَّكَ النَّاسِكِ فَأَعْلَمُ أَيُّا اللَّكُ : وَكَيْفَ حِكَايَةُ النَّاسِكِ اللَّهُ فُوقِ عَلَى رَأْسِهِ السَّمْنُ: فَقَالَ لَهُ ٱللَّكُ : وَكَيْفَ حِكَايَةُ النَّاسِكِ وَمَا حَرَى لَهُ

### ( حَكَايَةِ النَّاسَكُ وَمَا جَرَى لَهُ )

فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ. إِنَّهُ كَانَ نَاسِكُ عِنْدَ شَرِيفٍ مِنْ أَشْرَافِ بَعْضِ ٱلْمُدُنِ. وَكَانَ لِلنَّاسِكِ حَرَايَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رِزْقِ ذَٰلِكَ ٱلشَّرِيْفِ. وَهِيَ: ثَلْقَةُ أَرْغَفَةٍ مَعَ قَلِيلٍ مِنَ ٱلسَّمْنِ وَٱلْعَسَلِ وَكَانَ ٱلسَّمَنُ فِي ذٰلِكَ ٱلْلَهِ غَالِيًا • وَكَانَ ٱلنَّاسِكُ يَجْمَعُ ٱلَّذِي يَجِي ۗ إِلَيْهِ فِي جَرَّةٍ عِنْدَهُ حَتَّى مَلَاهَا وَعَلَّقَهَا فَوْقَ رَأْسِهِ خَوْفًا وَٱحْتِرَاسًا • فَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْـلَّةٍ مِنَ ٱللَّمَالِي جَالِسٌ عَلَى فِرَاشِهِ وَعَصَاهُ فِي يَدِهِ . إِذْ عَرَضَ لَهُ فِكُرُ فِي أَمْرِ ٱلسَّمٰنِ وَعَــالَائِهِ . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : يَنْبَغِي أَنْ أَبِيعَ هٰذَا ٱلسَّمٰنَ ٱلَّذِي عِنْدِي جَمِيعَهُ . وَأَشْتَرِيَ بِثَنَّهِ نَعْجَةٌ وَأَشَارِكَ عَلَمْ آ أَحَدًا مِنَ ٱلْفَلَّاحِينَ. فَإِنَّهَا فِي أَوَّلِ عَامِ تَلِدُ ذَكِّرًا وَأَنْتَى. وَثَانِي عَامٍ تِلِدُ أَنْنَى وَذَكِّرًا . وَلَا تَرَالُ هٰذِهِ ٱلْغَنَمُ تَتَوَالَدُ ذُكُورًا وَإِنَاثًا حَتَّى تَصِيرَ شَيْئًا كَثِيرًا • وَأَقْسِمُ حِصَّتِي بُعْدَ ذَٰلِكَ وَأَبِيعُ مَا شِئْتُ • وَأَشْتَرِي ٱلْأَرْضَ ٱلْفَلَائِيَّةَ وَأَنْشِي فِيهَا غَيْطًا وَأَبْنِي فِيهَا قَصْرًا عَظِيًّا وَأَقْنِي نِيَابًا وَمَلْبُوسًا • وَأَشْتَرِي عَبِيدًا وَجَوَادِيَ وَأَتَزَوَّجُ بِنْتَ ٱلتَّاجِرِ

ٱلْفَلَانِيُّ وَأَعْمَلُ غُرْسًا مَا صَارَ مِثْـلُهُ قَطُّ. وَأَذْبَحُ ٱلذَّبَائِحَ وَأَعْمَلُ ٱلْأَطْعَمَةَ ٱلْفَاخِرَةَ وَٱلْحُلُوْيَاتِ ٱلْلَبْسَاتِ وَغَيْرَهَا. وَأَجْمَعُ فِيــهِ أَهْلَ ٱلْمَاكِعِي وَأَرْبَابَ ٱلْفُنُونِ وَآلَاتِ ٱلسَّمَاعِ وَأَجَهِزُ ٱلْأَزْهَارَ وَٱلْشُّمُومَاتِ وَأَصْنَافَ ٱلرَّيَاحِينِ وَأَدْعُو ٱلْأَغْنِيَاءَ وَٱلْفُقَرَاءَ وَٱلْعُلَمَاءَ وَٱلرُّوْسَاءَ وَأَرْبَابَ ٱلدُّوْلَةِ ، وَكُلُّ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا أَحْضَرْتُهُ إِلَيْهِ ، وَأَجَهَزُ أَنْوَاعَ ٱلْمَاكِلِ وَٱلْشَادِبِ، وَأَطْلِقُ مُنَادِيًا يُنَادِي ، مَنْ يَطْلُ شَيْنًا يَنَالُهُ. وَبَعْدَ ذَٰ لِكَ تَحْمِلُ زَوْجَتِي وَتَلِدُ غُارَمًا ذَكِّرًا . فَأَفْرَحُ بِهِ وَأَغْمَــلُ لَهُ ٱلْوَلَاثُمَ وَأَرْبِيهِ فِي ٱلدَّلَالِ. وَأَعَلَمْهُ ٱلْحَكْمَةَ وَٱلْأَدَبَ وَٱلْحِمَالَ وَأَشْهَرُ أَسَّمَهُ مَيْنَ ٱلنَّاسِ، وَأَقْتَغِرُ بِهِ عِنْهِ أَرْبَابِ ٱلْحَجَالِسِ، وَآمُرُهُ بِٱلْمُورُوفِ فَالَا يُخَالِفُنِي وَأَنْهَاهُ عَنِ ٱلْفَاحِشَةِ وَٱلْمُنْكَرِ. وَأُوصِيهِ بِٱلتَّقْوَى وَفَمَّلِ لَكُنيرٍ . وَأَعْطِيهِ ٱلْعَطَايَا ٱلْحَسَنَةَ ٱلسَّنِيَّةَ . فَإِنْ رَأْ يَنُهُ كَرِمَ ٱلطَّاعَة زِدُّتُهُ عَطَارًا صَالِحَةً . وَإِنْ رَأْ يَتُهُ مَالَ إِلَى ٱلْمُعْصَةِ أَنْزِلُ عَلَيْ مِهٰذِهِ ٱلْعَصَا وَرَفَعَهَا لِيَضْرِبَ مِهَا وَلَدَهُ فَأَصَا بَتْ جَرَّةَ ٱلسُّمْنِ ٱلَّتِي فَوْقَ رَأْسِهِ فَكُسَرَتْهَا ۚ فَعَنْدَ ذَٰ لِكَ نَزَلَتْ بِشُقَافَتْهَا عَلَيْهِ وَسَاحَ ٱسْمُنُ عَلَى رَأْسِهِ وَ لَى ثِيَابِهِ وَلِحْتُ بِهِ وَصَارَ عِبْرَةً • فَالْجَلِ ذَٰ لِكَ أَيُّهَا ٱلْمَلَكُ • لَا يَنْبَغي رِ يَلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ

فَقَالَ لَهُ ٱللَّاكُ: لَقَدْ صَدَقْتَ فِيمَا قُاتَ. وَنِعْمَ ٱلْوَذِيرُ أَ نَتَ. كَوْنِكَ بِالصَّدْقِ نَطَقْتَ. وَبِالْحَنِيرِ أَشَرْتَ. وَلَقَدْ صَارَتْ رُنْبَتُكَ عِنْدِي عَلَى مَا ثُحِبُ وَكَمْ تَزَلْ مَفْنُولًا. فَسَجَدُ شَمَّاسٌ بِلَيْهِ وَلِلْمَاكِ وَدَعَا

لَهُ بِدَوَامِ ٱلنَّعَمِ وَقَالَ لَهُ أَدَامَ ٱللهُ أَيَّامَكَ وَأَعْلَى شَأْنَكَ . وَأَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ أَكْنَمُ عَنْكَ شَيْنًا لَا فِي ٱلسِّرِ وَلَا فِي ٱلْعَلَانِيةِ وَرِضَاكَ رَضَايَ وَغَضَبْكَ غَضِي وَلَيْسَ لِي فَرَحُ إِلَّا بِفَرَحِكَ وَلَا يُحكننِي أَنْ أَبِيتَ وَأَنْتَ سَاخِطُ عَلَى . لِأَنَّ ٱللهُ تَعَالَى رَزَقَنِي كُلَّ خَيْرٍ بِإِكْرَامِكَ أَبِيتَ وَأَنْتَ سَاخِطُ عَلَى أَنْ أَللهُ تَعَالَى رَزَقَنِي كُلَّ خَيْرٍ بِإِكْرَامِكَ أَبِيتَ وَأَنْتَ سَاخِطُ عَلَى أَنْ أَللهُ تَعَالَى رَزَقَنِي كُلَّ خَيْرٍ بِإِكْرَامِكَ إِلَيْنَ أَللهِ وَأَنْ أَللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَيْنَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ إِللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ . ثُمَّ قَامَ شَمَالُ وَأَنْصَرَفَ مِن عَنْدَ لَا لِللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أُمُّمَ بَعْدَ مُدَّةً وَضَعَتْ زَوْجَةُ ٱلْمَاكِ غُلَامًا ذَكَرًا. فَهُصَ الْبُشِرُونَ إِلَى ٱلْمَاكِ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ فَقَرِحَ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا. وَشَكَرَ ٱللهَ شُكْرًا جَزِيلًا وَقَالَ: ٱلْحُمْدُ لَذَ ٱلَّذِي رَزَقَنِي وَلَدًا بَعْدَ الْمَاسِ وَهُوَ ٱلشَّفُوقُ ٱلرَّوْفُ عَلَى عِبَادِهِ : مُمَّ إِنَّ ٱلْمَلِكَ كَتَبَ إِلَى سَائِرَ أَهْلِ مَمُلَكَتَهِ لِيُعْلِمَهُمْ بِٱلْخَبَرِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ . فَحَضَرَ لَهُ الْأُمْرَا الْ وَٱلرُّوْسَا الْ وَالْعُلَمَا الْ وَأَرْبَابُ ٱلدَّوْلَةِ ٱلَّذِينَ تَحْتَ أَمْرِهِ . هٰذَا

مَاكَانَ مِنْ أَمْرِ ٱلْمَلِكِ وَأَمَّا مَاكَانَ مِنْ أَمْرِ وَلَدِهِ . فَإِنَّهُ قَدْ دَقَّتْ لَهُ ٱلْبَشَائِرُ وَٱلْأَفْرَاحُ في سَائِرِ ٱلْمَمْلَكَةِ . وَأَقْبَلَ أَهْلَهَا إِلَى ٱلْحُضُورِ مِنْ سَائِرِ ٱلْأَقْطَادِ . وَأَقْبَلَ أَهْلُ ٱلْمُلُومِ وَٱلْفَلْسَفَةِ وَٱلْأَدْبَا اللَّهِ وَٱلْحُكَمَا اللَّهِ وَدَخَلُوا جَمِيعُهُمْ إِلَى ٱلْمَاكِ. وَوَصَلَ كُلُّ مِنْهُمْ إِلَى حَدّ مَقَامِهِ . ثُمَّ أَشَارَ إِلَى ٱلْوُذَرَاءُ السّبعة ٱلْكِبَادِ ٱلَّذِينَ دَيْسِهُمْ شَمَّاسٌ أَنْ يَنكَنَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى السَّبعة الْكِبَادِ ٱلَّذِينَ دَيْسِهُمْ شَمَّاسٌ أَنْ يَنكَنَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا عِنْدَهُ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ فِي شَأْنِ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ. فَأَنْتَدَأَ رَئِيسُهُمُ ٱلْوَذِيرُ شَّاسٌ. وَٱسْتَأْذَنَ ٱلْلَكَ فِي ٱلْكَلَامِ. فَأَذِنَ لَهُ ٠

فَقَالَ ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَنْشَأَنَا مِنَ ٱلْعَدَمِ إِلَى ٱلْوُجُودِ ٱلْمُنْعِمِ عَلَى عِبَادِهِ ٱلْمُــُالُوكِ أَهْلِ ٱلْعَدْلِ وَٱلْإِنْصَافِ بَمَا أُوْلَاهُمْ مِنَ ٱلْمُلْكِ وَٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ. وَبَهَا أَجْرَاهُ عَلَى أَيدِيهِمْ لِرَعَيْتِهِمْ مِنَ ٱلرِّزْقِ وَخُصُوصًا مَلَكُمَّا ٱلَّذِي أَخْيَا بِهِ مَوَاتَ بَلَادِنَا بَمَا أَسْدَاهُ ٱللهُ عَلَيْنَا مِنَ ٱلنَّعْمِ • وَرَزَّتُنَّا مِنْ سَلَامَتِهِ بِرَخَاء ٱلْعَيْشِ وَٱلطَّمَأْنِينَةِ وَٱلْمَدْلِ. فَأَيُّ مَلك يُصْنَعُ بِأَهْلِ مُمْلَكَتِهِ مَا صَنَعَ ٱلْمَلَكُ بِنَا مِنَ ٱلْقَيَامِ بَمَصَالِحَنَا وَأَدَاء حُمْوَقَنَا وَإِنصَافِ بَعْضِنَا مِنْ بَعْضِ وَقَأَةِ ٱلْغَفْلَةِ عَنَّا وَرَدٍّ مَظَالِمَنَا. وَمِنْ قَصْلِ ٱللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ أَنْ يَكُونَ مَاكُهُمْ مُتَعَيِّدًا لِإَمْورِهِمْ ۥ وَحَافِظًا لَمْم مِن عَدُوهِم لِأَنَّ ٱلْمَدُوَّ عَآلَةٍ فَصَدِهِ أَنْ يَقْهَدُّ عَدُوهُ وَأَنْ عَلِكُهُ فِي يَدِهِ . وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ يُقَدِّمُونَ أُولَادَهُمْ إِلَى ٱلْمُلُوكِ خَذُمًا فَيَصِيرُونَ عِنْدُهُم مِنْزِلَةِ ٱلْعَبِيدُ. لِأَجِلِ أَنْ يَنْعُوا عَنْهُمُ ٱلْأَعْدَاءُ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَمْ يَطَأُ بِلَادُنا أَعْدَا ۚ فِي زَمَنِ مَلَكِنَا . لِمِذِهِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلْكُبْرَى وَٱلسَّعَادَةِ ٱلْغُظْمَى ٱلَّتِي لَمْ يَقْدِرِ ٱلْوَاصِفُونَ عَلَى وَصْفِهَا وَ إِنَّمَا هِيَ فَوْقَ ذَٰ لِكَ ۚ . وَأَنْتَ آيُهَا ٱللَّكَ حَفْقُ بِأَنَّكَ أَهْلُ لِهَذِهِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلْعَظِيمَةِ وَنَحْنُ ثَخْتَ كَنَفُكَ وَفِي ظِلْ جَنَاحِكَ أَحْسَنَ ٱللهُ ثَوَابَكَ وَأَدَامَ هَاءَكَ . لِأَنَّنَا كُنَّا قَبْلَ ذَٰ لِكَ نَجِدُّ فِي ٱلطَّلَبِ مِنَ ٱللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُمِنَّ عَلَنَا بِٱلْإِجَابَةِ وَيُنْقَبَكَ لَنَا وَيُعْطِيَكَ وَلَدَّاصَالِحًا تَقَرُّ بِهِ عَيْنَاكَ وَٱللهُ

سَنْجَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ تَقَبَّلَ مِنَّا وَٱسْتَجَابَ دُعَاءَنَا وَأَ ثَانَا بِٱلْفَرَجِ ِٱلْقَرِيبِ مِثْلُمَا أَثَى لِبَعْضِ ٱلسَّمَـكِ فِي غَدِيرِ ٱلْمَاءَ : فَقَالَ ٱلْمَلَكُ : وَمَا حِكَانَةُ ۖ ٱلسَّمَكِ وَكَيْفَ ذَالِكَ

( حكاة السمك وما جرى له )

فَقَالَ شَمَّاسٌ : أَعْلَمْ أَيْهَا ٱللَّكُ أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ ٱلْأُمَاكِن غَدِيرُ مَاءٍ . وَكَانَ فِيهِ بَعْضُ سَمَكَاتٍ . فَمَرَضَ لِذَ لِكَ ٱلْغَدِيرِ أَنَّهُ قَلَّ مَاؤُهُ . وَصَارَ يَنْضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضِ وَلَمْ يَبْقَ فِي ٱلْمَاءِ مَا يَسَعُمَا. فَكَادَتْ أَنْ تَهْلَكَ . وَقَالَتْ : مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَمْرِ نَا . وَكَيْفَ نَحْتَالُ وَمَنْ نَسْتَشيرُهُ فِي نَجَاتِنَا : فَقَامَتْ سَمَكَةٌ مِنْهُنَّ وَكَانَتْ أَكْبَرَهُنَّ عَقْلًا وَسِنًّا وَقَالَتْ: مَا لَنَا حِيلَةٌ فِي خَلَاصِنَا إِلَّا ٱلطَّلَبُ مِنَ ٱللهِ. وَلَكِنْ نَلْتُمسُ ٱلرَّأْيَ مِنَ ٱلسَّرَطَانِ فَإِنَّهُ ٱكْبَرُنَا فَهَامْمُنَ بِنَا إِلَيْهِ لِتَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنْ رَأْيِهِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنَّا مَعْرِفَةً بِحَقَائِقِ ٱلْكَلَامِ. فَأُسْتَحْسَنَّ رَأْيَهَا وَجُنْنَ بِأَجْمِعِينَّ إِلَى ٱلسَّرَطَانِ ۚ فَوَجَدْنَهُ رَابِضًا فِي مَوْضِعِهِ • وَلَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمُ وَلَا خَبَرُ مِمَّا هُنَّ فِيهِ . فَسَلَّمْنَ عَلَيْهِ وَقُلْنَ لَهُ: نَاسَيْدَنَا ۥ أَمَا يَمْنيكَ أَمْرُنَا ۥ وَأَنْتَ حَاكِمْنَا وَرَبْيسُنَا . فَأَجَابَهُنَّ ٱلسَّرَطَانُ قَائِدًا ؛ وَعَلَّكُنَّ ٱلسَّلَامُ . مَا ٱلَّذِي بَكُنَّ . وَمَا تُردْنَ . فَقَصَصَنَ عَلَيْهِ قِصَّتَهُنَّ وَمَا دَهَاهُنَّ مِنْ أَمْرِ نَقْصِ ٱلْمَاءِ وَأَيَّهُ مَتَى نَشَفَ حَصَلَ لَمُنَّ ٱلْهَالَاكُ مَثُمَّ قُلْنَ لَهُ: وَقَدْ جَنْنَاكَ مُنْتَظِرَاتِ رَأْ يَكَ وَمَا يَكُونُ فِيهِ ٱلنَّجَاةُ . لِأَنَّكَ كَبِيرُنَا وَأَعْرَفُ مِنَّا . فَعِنْدَ ذَالِكَ أَطْرَقَ

رَأْسَهُ مَلَنَّا ثُمَّ قَالَ: لَا شَكَّمَأَنَّ عِنْدَكُنَّ نَقْصَ عَقْلَ لِلْأَسِكُنَّ مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ تَعَالَى وَكَفَالَتِهِ بِأَرْزَاقِ خَلَائِقِهِ جِمِيعًا. أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ ٱللهَ تَعَالَى سُنْجَانَهُ يَرْزُقُ عِبَادَهُ بَغَيْرِ حِسَابٍ. وَقَدَّرَ أَرْزَاقَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا مِنَ ٱلْأَشْيَاء • وَجَمَـلَ لِكُلِّ شِخْصٍ عُمْرًا مُحْذُودًا وَدِزْقًا مَقْسُومًا بِقُدْرَتِهِ ٱلْإَلِمِيَّةِ . فَكَيْفَ نَحْمَــلُ هُمَّ شَيْءٍ هُوَ فِي ٱلْغَيْبِ مَسْطُورٌ . وَالرَّأْيُ عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْ الْحَيْنَ مِنَ الطَّلِّ مِنَ ٱللهِ تَعَالَى ۥ فَيَنْبَغِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا ۚ يُصْلِحُ سَرِيرَ تَهُ مَمْ رَبِّهِ فِي سِرَّهِ وَعَلاَ نِدَتِهِ . وَيَدْغُو ٱللهُ أَنْ يُخَلِّصَنَا وَيَنْقُذَنَا مِنَ ٱلشَّدَائِدِ . لِأَنَّ ٱللهُ تَعَالَى لَا يُخَيِّبُ رَجَّا ۚ مَنْ قُوَكِّلَ عَلَيْهِ ۗ وَلَا يُرُدُّ طَلَبَ مِنْ تُوسَّلَ إِلْمِهِ. فَإِذَا أَصْلَحْنَا أَحُوالَنَا أَسْتَقَامَتُ أَمُورُنَا وَحَصَلَ بَنَاكُلُ خَيْرِ وَنَعْمَةٍ . وَإِذَا جَاءَ ٱلشَّتَاءُ وَغَمَرَ أَرْضَنَا بِدُعَاء صَالِحَنَا فَلا يَبْدِمُ ٱلْخَيْرَ ٱلَّذِي نَنَاهُ ۚ فَالرَّأْيُ أَنْ نَصِبرَ وَنَنْتَظِرَ مَا يَفْعَلُهُ ٱللَّهُ بِنَا ۚ فَإِنَّ كَانَ يَحْصُلُ لَنَا مَوْتُ عَلَى ٱلْعَادَةِ ٱسْتَرَحْنَا . وَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ لَنَا مَا يُوجِتُ ٱلْهُرَبَ هَرَ بَنَا وَرَحَلْنَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى حَيثُ يُهُ مِذُ ٱللَّهُ فَأَجَابَ ٱلسَّمَكُ جَمِيعُهُ مِنْ فَمِ وَاحِدٍ: صَدَفَتَ يَا سَيْدَنَا وَخَرَاكَ ٱللهُ عَنَّا خَيْرًا. وَتُوجُّهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ إِلَى مَوْضِعِهِ • فَمَا مَضَى إِلَّا أَيَامُ قَالَا بْلُ وَأَتَاهُنَّ ٱللَّهُ بَمْطَرِ شَدِيدٍ حَتَّى مَلَا مُحَلِّ ٱلْفَدِيرِ زِيَادَةً عَمَّا كَانَ أُوَّلًا

وَهَٰكَذَا تَخُنُ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ كُنَّا َ يَانْسِينَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ وَلَدُ . وَحَيْثُ مَنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ بِهٰذَا ٱلْوَلَدِ ٱلْمُبَارَكِ . فَلَسْأَلُ ٱللهُ تَعَالَى

ثُمَّ قَامَ ٱلْوَزِيرُ ٱلثَّانِي وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْمَلكِ. فَأَجَابَهُ ٱلْمُلكُ قَائِلًا: وَعَلَيْكَ ٱلسَّلَامُ \* فَقَالَ ذَاكَ ٱلْوَزِيرُ : إِنَّ ٱلْمَاكَ لَا يُسَمَّى مَلَكًا إِلَّا إِذَا أَعْطَى وَعَدَلَ . وَحَكُمْ وَأَكْرَمُ وَأَحْسَنَ سِيرَتُهُ مَعَ رَعَيَّهِ بِإِقَامَة ٱلشَّرَائِعِ وَٱلسُّنَنِ ٱلْمَأْلُوفَةِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَأَنْصَفَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض وَحَقَنَ دِمَاءَهُمْ وَكَفَّ ٱلْأَذَى عَنْهُمْ وَيَكُونُ مَوْصُوفًا بِعَدَمِ ٱلْغَفْـلَةِ عَنْ فَقَرَائِهِمْ وَإِسْمَافِ أَعْلَاهُمْ وَأَدْنَاهُمْ وَإِعْطَائِهِمْ ٱلْحَقِّ ٱلْوَاجِبَ لُّهُمْ حَتَّى يَصِيرُ وا جَمِيعًا دَاعِينَ لَهُ مُمَّتَثلينَ لِأَنْرِهِ . لأَنَّهُ لَاشَكَّ أَنَّ ٱلْلِكَ ٱلَّذِي بِهٰذِهِ ٱلصِّفَةِ تَحْبُونُ عِنْدَ ٱلرَّعَّيَّةِ مُكْتَسَّا مِنَ ٱلدُّنَّا عَلَا عَا وَمِنَ ٱلْآخِرَةِ شَرَفَهَا وَرضَى خَالِقِهَا ، وَنَحْنُ مَعَاشِرَ ٱلْعَبِيدِ مُعْتَرِفُونَ لَكَ أَيُّهَا ٱلَّاكُ بَأَنَّ جَمِيمَ مَا وَصَفْنَاهُ عِنْدَكَ مَكَّا قِيلَ: خَيْرُ ٱلْأُمُورِ أَنْ يكُونَ مَلَكُ ٱلرَّعَيَّةِ عَادِلًا. وَحَكَمْهَا مَاهِرًا . وَعَالُهَا خَسِرًا عَامِلًا بعلمه. وَنَحْنُ ٱلْآنَ مُتَنَعَّمُونَ بِهِذِهِ ٱلسَّعَادَةِ • وَكُنًّا قَبْلَ ذَٰ لِكَ قَدْ وَقَعْنَا فِي الْيَأْسِ مِنْ خُصُول وَلَدِ لَكَ يَرِثُ مُلْكَكَ. وَلَكِنَّ ٱللهَ جَلَّ ٱشْمُهُ لَمُ يُخْتِ رَجَاءُكُ وَقَبْلَ دُعَاءُكَ لِحُسْنِ ظَنَّكَ بِهِ وَتَسْلِيمٍ أَمْرِكَ إِلَيْهِ. فَنَعْمَ ٱلرَّجَا ۚ رَجَاوُكَ . وَقَدْ صَارَ فِيكَ مَا صَارَ لْأَغْرَابِ وَٱلْحَيَّةِ : فَقَالَ ٱللَّكُ: كُنْفَ ذَاكَ وَمَا حَكَامَةُ ٱلْفُرَابِ وَٱلْحُمَّة

## ( حكاية الغراب والحية )

فَقَالَ ٱلْوَزِيرُ : أَعْلَمُ أَيُّهَا ٱللَّكُ أَنَّهُ كَانَ غُرَاكْ سَاكِنًا فِي شَجَرَةٍ هُوَ وَزَوْجَتُهُ فِي أَرْغَدِ عَيْشِ إِلَى أَنْ بَلَغَا زَمَانَ تَفْرِيخِهِمَا ۚ وَكَانَ زَمَنَ ٱلْقَيْظِ، فَخَرَجَتْ حَيَّـةُ مِنْ وَكُرْهَا. وَقَصَدَتْ يَاكَ ٱلشَّجْرَةَ فَتَعَلَّقَتْ بِفُرُوعِهَا إِلَى أَنْ صَعدَتْ إِلَى عُشِّ ٱلْغُرَابِ وَرَبَضَتْ فِيهِ . وَمُكَثَّتُ مُدَّةً أَيَّامِ ٱلصَّفِ. وَصَلِرَ ٱلْغُرَابُ مَطْرُودًا لَا يَجِدُلُهُ فُرْصَةً وَلَا مَوضَعًا يَرْقُدُ فِيهِ ۚ فَلَمَّا ٱ نُقَضَتْ أَيَّامُ ٱلْحُرِّ ذَهَبَتِ ٱلْحَبِّهُ ۚ إِلَى مَوْضِعِهَا . فَقَالَ ٱلْغُرَابُ لِزَوْجَتِهِ: نَشْكُرُ ٱللَّهُ تَعَالَى ٱلَّذِي نَجَّانَا وَخَلَّصَنَا مِنْ هٰذِهِ ٱلْآفَةِ وَلَوْ كُنَّا حُرِمْنَا مِنَ ٱلزَّادِ فِي هَذِهِ ٱلسَّنَـةِ . لأَنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْطَعُ رَجَاءً نَا ۚ فَنَشَّكُرُ هُ عَلَى مَا مَنَّ عَلَيْنَا مِنَ ٱلسَّلَامَةِ وَصَّحَّةِ أَ بِدَا نِنَا ﴿ وَلَيْسَ لَنَا ٱتَّكَالُ إِلَّا عَلَيْهِ . وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ وَعِشْنَا إِلَى ٱلْعَامِ ٱلْقَابِل عَوَّضَ ٱللهُ عَلَمْنَا نِتَاجَنَا فَلَمَّا كَانَ وَقَتْ تَفْرِيخِهِمَا خَرَجَتِ ٱلْحَيَّةُ مِنْ مَوْضِعِهَا وَقَصَدَتِ ٱلشَّحَرَةَ . فَيَنْمَا هِيَ مُتَعَلَّقَةُ بِعَضِ أَغْصَانِهَا . وَهِيَ قَاصِدَةُ عُشَّ ٱلْغُرَابِ عَلَى ٱلْعَادَةِ • وَإِذَا بِحِدَأَةٍ قَد ٱنْقَضَّتُ عَلْهَا وَضَرَ بَنْهَا فِي رَأْسِهَا فَخَدَشَتْهَا . فَعنْدَ ذَلكَ سَقَطَتِ ٱلْحُلَّةُ عَلَى ٱلْأَرْض مَغْشًا عَلَيْهَا . وَطَلَمَ عَلَيْهَا ٱلنِّلْ فَأَكَلَهَا . وَصَارَ ٱ لْغُرَابُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي سَلَامَةِ وَعُلَمَأُنِينَةٍ . وَفَرَّخَا أَوْلَادًا كَثيرَةً وَشُكِّرَا ٱللَّهَ عَلَى سَلَامَتِهِمَا وَءَلَى خُصُولِ ٱلْأُوْلَادِ . وَنَحْنُ أَيُّهَا ٱللَّكَ : يَجِبُ عَلَيْنَا شُكْرُهُ عَلَى مَا أَنْهُمَ بِهِ عَلَيْكُ وَعَلَيْنَا بَهٰذَا ٱلْمُؤْلُودِ ٱلْمُبَارَكُ ٱلسَّعِيدِ. بَعْدَ

ٱلْبِياْسِ وَقَطْمِ ٱلرَّجَاءِ ۚ أَحْسَنَ ٱللهُ ثُوا بِكَ وَعَاقِبَةً أَمْرِكَ ثُمَّ قَامَ ٱلْوَزِيرُ ٱلثَّالِثُ وَقَالَ: أَبِشِرُ أَيُّهَا ٱلْمَلَكُ ٱلْعَادِلُ بِٱلْكَ يُر ٱلْهَاجِلِ وَٱلنَّوَابِ ٱلْآجِلِ. لِأَنَّ كُلَّ مَن تُحِبُّهُ أَهْلُ ٱلْأَرْضِ تُحَبُّهُ أَهْلُ ٱلسِّمَاءِ . وَٱللهُ تَعَالَى قَسَمَ لَكَ ٱلْحَبَّةِ . وَجَعَلَهَا فِي قُلُوبِ أَهْلِ مُمْلِّكَتْكَ. فَلَهُ ٱلشُّكُرُ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ مِنَّا وَمِنْكَ لِكُي يَزِيدَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْنَا بِكَ. وَأَعْلَمُ أَيُّمَا ٱلَّذِكُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَا يَسْتَطِيعُ شَيْئًا إِلَّا بِأَنْرِ ٱللَّهِ تَعَالَى . وَأَنَّهُ 'هُوَ ٱلْمُعْطِي ، وَأَنَّ كُلَّ خَيْرِ عِنْدَ شَخْصِ إِلَيْهِ يَنْتَهِي. قَتْمَ ٱلنِّعَمَ عَلَى عَبِيدِهِ كُمَّا يُحِبُّ فَيِنْهُمْ مَنْ أَعْطَاهُ مَوَاهِبَ كَثِيرَةً • وَمِنْهُمْ مَنْ شَغَلَهُ بِتَحْصِيلِ ٱلْقُوتِ . وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ رَ نَيسًا . وَمَنْهُمْ مَنْ جَمَـلَهُ زَاهِدًا فِي ٱلدُّنْيَا . رَاغِبًا إِلَيْهِ . لِأَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي قَالَ: أَنَا ٱلضَّارُّ ٱلنَّافِعُ . أَشْفِي وَأَمْرِضُ . وَأَغْنِي وَأَفْقِرُ . وَأَمْيتُ وَأَخْيى . وَبِيدِي كُلُّ شَيْءٍ وَ إِنَّ ٱلْمُصِيرُ . فَوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ شُكُرُهُ . وَأَنْتَ أَيُّمَا ٱللَّكِ مِنَ ٱلسُّعَدَاء ٱلْأَثْرَارِ . كُمَّا قِيلَ : إِنَّ أَسْعَدَ ٱلْأَثْرَارِ مَنْ جَمْعَ ٱللَّهُ لَهُ بَيْنَ خَيْرَي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ. وَيَثْنَعُ بَاقَسَمَ ٱللهُ لَهُ وَيَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَقَامَهُ. وَمَنْ تَمَدَّى وَطَالَ غَيْرَ مَا قَدَّرَ ٱللهُ لَهُ وَعَلَيْهِ يُشْبِهُ جَمَارَ ٱلْوَحْش وَٱلتَّعْلَتَ: قَالَ ٱللَّكُ: وَمَا حَدِيثُهُمَا

( حكاية حمار الوحش والنعلب )

قَالَ ٱلْوَزِيرُ : ٱعْلَمُ أَيُّهَا ٱللَّلَكُ أَنَّ ثَمْلَبًا كَانَ يَخْرُجُ كُلُّ يَوْمٍ. مِنْ وَطَنِهِ وَ يَسْمَى عَلَى رِزْقِهِ . فَيَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ. فِي بَعْضِ ٱلْجِبَالِ.

وَ إِذَا بِٱلنَّهِ ۚ اَرِ قَلِهِ ٱنْقَضَىٰ • وَقَصَدَ ٱلرَّجُوعَ • فَٱخْتِمُعَ عَلَى ثَعْلَبٍ رَآهُ مَاشِيًا . وَصَارَ كُلُّ مِنْهُمَا يَرَكُمَى لِصَاحِبِهِ حِكَايَتُهُ مَعَ مَا ٱفْتَرَسَهُ . فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّنِي بِٱلْأَمْسِ وَقَعْتُ فِي جَمَادِ وَحْشِ وَكُثْتُ جَانِعًا . وَكَانَ لِي تُلْفَةُ أَيَّامٍ مَا أَكُلْتُ، فَفَرَحْتُ بِذَٰلِكَ وَشَكَّرْتُ ٱللَّهَ تَعَالَى ٱلَّذِي سَخَّرَهُ لِي . ثُمَّ إِنِّي عَمَدْتُ إِلَى قَلْبِهِ فَأَكْلُتُهُ وَشَبِعْتُ . ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى وَطَنِي وَمَضَى عَلَيٌّ ثَلْقَةُ أَيَّامٍ لَمْ أَجِدُ شَيْئًا آكُلُهُ وَمَعَ ذَٰ لِكَ أَنَا شَبْعَانَ إِلَى ٱلْآنَ. فَلَمَّا سَمِعَ ٱلثَّعْلَبُ ٱلْحِكَايَةَ حَسَدَهُ عَلَى شَبْعِهِ . وَقَالَ فِي نَفْسهِ: لَا بُدَّ لِي مِنْ أَكُل وَأَبِ جَار ٱلْوَحْشِ. فَتَرَكَ ٱلْأَكُلُ أَيَّامًا حَمَّى أَنْهَزَلَ وَأَشْرُفَ عَلَى الْمُوتِ وَقَصْرَ سَعْيُهُ وَأَجْتَهَادُهُ وَرَبَضَ فِي وَطَنهِ. فَبَيْنَا هُوَ فِي وَطَنهِ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَثَّامِ وَإِذَا بِصَاَّدَيْنِ مَاشِيَيْنِ قَاصِدَيْنِ ٱلصَّيْدَ فَوَقَعَ لَهُمَا جِمَارُ وَحْشٍ . فَأَقَامَا ٱلنَّهَارَ كُلَّهُ في أَثْرِهِ طَرْدًا • ثُمَّ إِنَّ بَعْضَهُمَا رَمَاهُ بِسَهْم مُشَعَّبٍ فَأَصَابَهُ وَدَخَلَ جَوْفَهُ وَٱتَّصَلُّ بِقَالِمِهِ فَشَّدَ الْمُثَبَّالَةَ وَكُو ٱلثَّعْلَبِ ٱلْمَذَّكُورِ ۚ فَأَدْرَكُهُ ٱلصَّيَّادَانِ فُوَجَدَاهُ مَيْنًا ۥ فَأَخْرَجَا ٱلسَّهُمَ ٱلَّذِي أَصَابَهُ فِي قَالِيهِ ۥ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَّا ٱلْعُودُ . وَبَقِيَ ٱلسَّهُمُ مُشَعَّا فِي بَطُن جَمَادِ ٱلْوَحْشِ فَلَمَّا كَانَ ٱلْمُسَاءُ خَرَجَ ٱلثَّعْلَكُ مِنْ وَلَانِهِ وَهُوَ يَتَضَّجَّرُ مِنَ ٱلضُّعْفِ وَٱلْجُوعِ فَرَأَى جَمَارَ ٱلْوَحْشُ عَلَى مَا بِ طَرِيحًا • فَفَرِحْ فَرَحًا شَدِيدًا حَتَّى كَادَ أَنْ يَطِيرَ مِنَ ٱلْفَرَحِ ۥ فَقَالَ ٱلْحُمَدُ للهِ ٱلَّذِي يَشَّرَ لِي شَهْوَتِي مِنْ غَيْرِ تَمَبٍ لِأَ تَنِي كُنْتُ لَا آمُلُ أَنِي أَصِيبُ حِمَارَ وَحْشِ وَلَا غَيْرَهُ . وَلَمَلَّ ٱللَّهَ

أَوْفِعَ هَذَا وَسَاقَهُ إِلَيَّ فِي مَوْضِعِي: ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهِ وَشَقَّ بَطْنَهُ وَأَدْخَلَ رَأْسَهُ . وَصَارَ يَجُولُ بِفَهِهِ فِي أَمْعَا بُهِ إِلَى أَنْ وَجَدَ ٱلْقَلْبَ فَٱلْتَقَمَ لَهُ بِفَهِهِ وَأَبْتَلَمَهُ . فَلَمَّا صَارَ دَاخِلَ حَلْقِهِ ٱشْتَبَكَ شُعْبُ ٱلسَّهُم فِي عَظْمِ رَقَبَتِهِ وَلَمْ يَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَلْقِهِ وَلَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَلْقِهِ وَأَنْقَنَ بِاللَّهُ اللهُ مَنْ عَلَى إِذْخَالِهِ فِي بَطْنِهِ وَلَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَلْقِهِ وَأَنْقَنَ بِاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِذْ فَاللَّهِ فَوْقَ مَا اللهُ ال

قَلْهِذَا أَيُّهَا ٱلْمَاكُ. يَلْبَغِي الْإِنْسَانِ أَنْ يَرْضَى بَهَا قَسَمَهُ ٱللهُ لَهُ وَيَشْكُرُ نِعَمَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَثْظَعَ رَجَاءَهُ مِنْ مَوْلَاهُ . وَهَا أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ بِحُسْنِ نِيَّتَكَ وَإِسْدَاء مَعْرُوفِكَ رَزَقَكَ ٱللهُ وَلَدًا بَعْدَ ٱلْيَأْسِ. فَلَسَأَلُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَهُ عُمْرًا طَوِيلًا وَسَعَادَةً دَاثِمَةً . وَيَجْعَلَهُ خَلَقًا مُبَارَكًا

مُوفِيًا بِعَهْدِكَ مِنْ بَعْدِكَ بَعْدَ طُولِ عُمْرِكَ

أُمُّ قَامَ الْوَزِيرُ الرَّابِعُ وَقَالَ: إِنَّ الْمَلِكَ إِذَا كَانَ فَهِيمًا عَالِمًا الْوَابِ الْحِكْمَةِ وَالْأَدْكَامِ وَالسّيَاسَةِ . مَعَ صَلَاحِ النَّيْةِ وَالْعَدْلِي فِي الرَّعِيّةِ وَإِكْمَامُ مَنْ يُجِبُ إِكْرَامُهُ . وَتَوْقِيرِ مَنْ يُجِبُ تَوْقِيرُهُ . وَالْعَفُو عِنْدَ اللّهُ دُرَةِ فِيهَا لَا بُدَّ مِنْهُ . وَرِعَا يَةِ الرُّؤْسَاءُ وَالْمَرْ وُوسِينَ . وَالْعَفْقِ عَنْمُ وَالْوَفَاءُ بِهَدِهِمْ . كَانَ حَقِيقًا عَلَيْمُ وَالْوَفَاءُ بِهَدِهِمْ . كَانَ حَقِيقًا عِلَيْهُمْ وَالْوَفَاءُ بِهَدِهِمْ . كَانَ حَقِيقًا بِالسّعَادَةِ الدُّنْيَوِيّةِ وَاللّهُ خَرَويَةِ . فَإِنْ ذَالِكَ مِمَّا يُعِيدُهُ مِنْهُمْ وَيُعِينُهُ عَلَيْهِمْ وَيُعْمِينُهُ وَيُعِينُهُ عَلَيْهُمْ وَيُعِينُهُ عَلَيْهُمْ وَيُعِينُهُ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلُوغِ مَأْمُولِهِ وَمَ فَيَادَةً يَعْمَةً فَيْعِينَهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِيّهُ وَلُوغِ مَأْمُولِهِ وَمُ وَيَادَةً يَعْمَةً وَالْحَقِيقِةِ وَالْمُؤْمِ وَالْوَعَ مَأْمُولِهِ وَمُ وَيَعْمَلُمُ وَيُعْمِعُونَا وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ مَا يُعْمَلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمُ وَاللّهِ وَالْمَامِ وَمُا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمِورِهِ وَالْعَلَامُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

الله عَلَيْهِ وَقَوْفِيقِهِ لِشُكْرِهِ وَالْفَوْذِ بِعَنَايَتِهِ • وَإِنَّ الْمَلَكَ إِذَا كَانَ بِخَلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كُمُّ كُلُكَتِهِ • فَإِلَّا هُوَ وَأَهْلُ مُمْلُكَتِهِ • فِي مَصَا بِثُ وَبَلايًا هُوَ وَأَهْلُ مُمْلُكَتِهِ • فَكَوْنِ جَوْدِهِ عَلَى الْفَرِيبِ • وَيَصِيرُ فِيهِ مَا صَادَ لاَ بْنِ الْمَلِكِ السَّائِحِ : فَقَالَ الْمَلِكُ • وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ

( حَكَايَةُ ابن الملكُ السائح )

فَقَالَ الْوَزِيرُ: أَعْلَمُ أَيُّهَا ٱلْمُلِكُ. أَنَّهُ كَانَ فِي بِلَادٍ ٱلغَرْبِ مَلِكَ جَائِرٌ فِي حُكْمِهِ ظَالِمٌ غَاشِمٌ عَاسِفٌ مُضِيعٌ لِرِعَايَةِ رَعَيَّــهِ وَجَمِيعٍ مَنْ يَدْخُلُ فِي ثَمْلُكَتِهِ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ فِي ثَمْلُكَتِهِ أَحَدُ إِلَّا وَتَأْخَذُ عُمَالُهُ مِنْهُ أَرْبَعَةً أَخْمَاسٍ مَا لِهِ وَيُقُونَ لَهُ ٱلْخُمْسَ لَا غَيْرَ . فَقَدَّرَ ٱللهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَانَ لَهُ وَلَدُ سَعِيدُ مُوَقَّقُ . فَلَمَّا رَأَى أَحْوَالَ ٱلدُّ نَيَا غَيْرَ مُسْتَقِيمَةٍ تَر كَهَا وَخَرَجَ سَائِحًا عَابِدًا للهِ تَعَالَى مِنْ صِغَرِهِ وَرَفَضَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَخَرَجَ فِي طَاعَةِ ٱللَّهِ تَعَالَى يَسْرَحُ فِي ٱلْبَرَادِيِّ وَٱلْقَفَارِ وَيَدْخُلُ ٱلْمُدُنَّ. فَفِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ دَخَلَ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةَ . فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى ٱلْعُحَافِظ بِنَ أَخَذُوهُ وَفَتَشُوهُ قَلَمْ يَرُوا مِّعَهُ شَيْئًا سِوَى ثُوَّ بَيْنِ أَحَدُهُمَا جَدِيدٌ وَٱلْآخِرُ عَسَقٌ. فَنَزَعُوا مِنْهُ ٱلْحِدِيدَ وَتَرَكُوا لَهُ ٱلْعَتِيقَ بَعْدَ ٱلْإِهَا نَةِ وَٱلتَّحْقِيرِ . فَصَارَ هُوَ يَشْكُو وَيَقُولُ: وَيُحَكُّمُ أَيُّهَا ٱلظَّالِلُونَ وَأَنَا رَجُلٌ فَقِيرٌ وَسَائِحٌ وَمَا عَسَى أَنْ يَنْفَعَكُمْ مِنْ هَذَا ٱلثَّوْبِ وَإِذَا لَمْ تَعْطُوهُ لِي ذَهَبْتُ لِلْمَلْكِ وَشَكُّونُكُمْ إِلَيْهِ : فَأَجَّا بُوهُ فَا يُلِينَ: إِنَّنَا فَعَلْنَا ذَٰ لِكَ بِأَمْرِ ٱلْمَلَكِ. فَمَا بَدَا لَكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَأَفْمَلُهُ: فَصَارَ ٱلسَّائِحُ يُمْشِي إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى بَلَاطِ ٱلْمَلِكِ وَأَرَادَ

ٱلدُّخُولَ فَهَنَّمَهُ ٱلْلَحْجَابُ فَرَجَعَ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: مَالِمِ، إِلَّا أَنِي أَرْصُدُهُ حَتَّى يَخْرُجَ وَأَشْكُو إِلَيْهِ حَالِّي وَمَا أَصَا بِنِي :فَبَيْنَهَا هُوَ عَلَى تِلْكَ ٱلْحَالَةِ يَنْتَظِرُ خُرُوجَ ٱلْمَلِكِ ۚ إِذْ سَمِعَ أَحَدَ ٱلْأَجْنَادِ يُخْبِرُ عَنْهُ ۥ فَأَخَذَ يَتَقَدُّمُ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى وَقَفَ قَبَالَةَ ٱلْبَابِ. فَمَا شَمَرَ إِلَّا وَٱلْمَاكُ خَارِجٌ فَعَارَضَهُ ٱلسَّائِحُ وَدَعَا لَهُ بِٱلنَّصْرِ ، وَأَخْبَرَهُ يَمَا وَقَعَ لَهُ مِنَ ٱلْعَحَافِظِينَ وَشَكَمَا إِلَيْهِ حَالَهُ ۚ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ ٱللَّهِ رَفَضَ ٱلدُّنْيَا وَخَرَجَ طَالِبًا رِضَى ٱللهِ تَالَى فَصَارَ سَائِحًا فِي ٱلْأَرْضِ. وَكُلُّ مَنْ وَفَدَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّاسِ أَحْسَنَ إِلَيْهِ بِمَا أَمْكَنَهُ . وَصَارَ يَدْخُلُ مُكُلِّ مَدِينَةٍ وَكُلَّ قَرْيَةٍ وَهُوَ عَلَى هٰذِهِ ٱلْحَالَةِ • ثُمَّ قَالَ: فَلَمَّا دَخَاتُ هٰذِهِ ٱلْمُدِينَةِ تَرَجَّيْتُ أَنْ يَفْعَلَ بِي أَهْلُهَا مِثْلَ مَا يُفْعَـلُ بِغَيْرِي مِنَ ٱلسَّائِحِينَ. فَعَارَضَنِي أَتْبَاعُكَ وَنَزُعُوا أَحَدَ أَثْوَا بِي وَأَلَّهُ هُو نِي ضَرُبًا • قَا نَظُرُ فِي شَأْنِي وَخَذْ بِيْدِي وَخَلِصْ لِي تُوْ بِي . وَأَنَا لَا أُوْيِمْ بِهٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ سَاعَةً وَاحِدَةً : فَأَجَابَهُ ٱلْمَاكُ ٱلظَّالِمُ قَائِلًا:مَنْ أَشَارَ عَلَيْكَ بِدُخُولِكَ هٰذِهِ ٱلْمَديَّةَ . وَأَنْتَ غَيْرُ عَالِمٍ ۚ مَا يَفْعَلُ مَاكُمًا : فَقَالَ : بَعْدَ أَنْ آخُذَ ثَوْ بِي ٱفْعَــٰلَ بي مُرَادَكَ

قَامًا سَمِعَ ٱلْمَلِكُ ٱلظَّالِمُ مِنَ ٱلسَّائِحِ هٰذَا ٱلْكَلَامَ . حَصَلَ عِنْدَهُ تَغْمِيرُ مِزَاجٍ فَقَالَ: أَيْهَا ٱلْجَاهِلُ نَرَعْنَا عَنْكَ ثَوْ بَكَ لِكَيْ تَذِلَ وَحَيْثُ وَقَعِ مِنْكَ مِثْلُ هٰذَا ٱلصِّيَاحِ عِنْدِي. فَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَكَ مِنْكَ: ثُمَّ أَمَرَ السَّحْنِيهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ ٱلسِّحْنِي جَعَلَ يَنْدَمُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ ٱلْجُوابِ

وَعَنْفَ نَفْسَهُ حَيْثُ لَمْ تَتَرَكُ ذَاكَ وَيَفُوزَ بروحهِ . فَلَمَّا كَانَ نِصْفَ ٱللَّيْلِ قَامَ عَلَى قَدَمَيْ وَ وَصَلَّى صَلَاةً مُطَوَّلَةً . وَقَالَ : يَا أَللَّهُ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْحَكَمُ ٱلْعَدُلُ. تَعْلَمُ بِحَالِي وَمَا ٱنْطَوَى عَلَيْهِ أَمْرِي مَعَ هٰذَا ٱلْمَاكِ ٱلْجَائِرِ . وَأَنَا عَبْدَكَ ٱلْمُظْلُومُ أَسْأَلُكَ مِنْ فَيْضِ رَحْمَتُكَ أَنْ تَنْقُذَ نِي مِنْ يَدِ هَٰذَا ٱلْمَاكِ ٱلظَّالِمِ وَتَحَلَّى بِهِ نَقْمَتُكَ لِأَنَّكَ لَا تَغْفُـلُ عَنْ ظُلْمٍ كُلِّ ظَالمٍ . فَإِنْ كُنْتَ نَعْلَمْ أَنَّهُ ظُلَّمَىٰ فَأَحْلِلْ نَثْمَتَ كَ عَلَيْهِ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ وَأَنْزِلْ بِهِ عَذَا بِكَ لِأَنَّ حُكْمَكَ عَدُلْ وَأَنْتَ غِيَاثُ كُلِّ مَلْهُوفِ (١). يَامَنْ لَهُ ٱلْقُدْرَةُ وَٱلْعَظَمَةُ إِلَى آخِر ٱلدَّهْرِ :فَلَمَّا سَمِعَ ٱلسُّجَانُ دُعَاءَ هٰذَا ٱلْمِسْكِينِ صَارَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مِنَ ٱلْأَعْضَاءُ مَرْعُومًا . فَيَنَّهَا هُوَ كَذَٰلِكَ وَإِذَا بِنَارِ ٱتَّقَدَتْ فِي ٱلتَّصْرِ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْمَاكُ. وَأَحْرَ قَتْ جَمِيعَ مَا فِيهِ حَتَّى بَابَ ٱلسِّجْنِ وَكُمْ يَخْلُصْ سِوَى ٱلسُّعِبَّانِ وَٱلسَّائِحِ فَأَ نُطَلَقَ ٱلسَّائِحُ وَسَارَ هُوَ وَٱلسِّعِبَّانُ . وَلَمْ يَزَالُا سَائِرَيْنِ حَتَّى وَصَلَا إِلَى غَيْرِ تِلْكُ ٱلْمَدِينَةِ . وَأَمَّا مَدِينَةُ ٱلْمَلَكِ ٱلنَّالِمِ فِإِنَّهَا ٱحْتَرَقَتُ عَنْ آخِرِهَا بِسَبِ جَوْدِ مَلَكُهَا. وَأَمَّا نَحُنُ أَيُّهَا ٱلْمَلَكُ ٱلسَّعِيدُ • فَمَا غَسِي وَ نَصْبِحُ إِلَّا وَنَحْنُ دَاعُونَ وَشَا كِرُونَ ٱللَّهُ تَمَالَى

<sup>(1)</sup> هذه طلبة مظلوم لم يستتر بنور تعليم المسيح الفافر لاعدائه . فن آمن بهذه ا حكمة الالحية والجودة الازلية حذا حذوه تعالى محت الآ السوء فافرًا لمن اساء البه مست يرًا بموجب كلام الرب الفائل: احبوا اعداء كم واحسنوا الى من يبغضكم وصلوا على من يطودكم ويظل لكيما تكونوا بني ابيكم الذي في السموات الذي يشرق شمسه على الاخبار والاشرار و يمطر على الصديقين والظالين (متى ٥: ٢٠، ٢٠ وه)

عَلَى فَضْلِهِ بِوَجُودِكُ مُطْمَنْيِنَ بِعَدْلِكَ وَحُسَنَ سِيرَ الْكَ. وَكَانَ عِنْدَنَا غَمْ كَثِيرٌ لِعَدَم وَلَدِ لَكَ يَرِثُ مُلْكُكَ خَوْمًا مِنْ أَنْ يَصِيرَ عَلَيْنَا مَلْكُ غَمْ كَثِيرُ لِعَدَم وَلَدِ لَكَ يَرِثُ مُلْكُكَ خَوْمًا مِنْ أَنْ يَصِيرَ عَلَيْنَا وَأَزَالَ مَلِكُ غَيْرُكُ مِنْ بَعْدِكَ. وَأَلْآنَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللهُ يُكَرِّمِهِ عَلَيْنَا وَأَزَالَ عَنَا اللهُ مَ اللهُ يَكرِمِهِ عَلَيْنَا وَأَزَالَ عَنَا اللهُ مَ وَأَلَانَ فَدْ أَنْعَمَ ٱللهُ يَكرِمِهِ عَلَيْنَا وَأَزَالَ عَنَا اللهُ مَ وَأَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَأَزَالَ اللهُ عَلَيْنَا وَأَنَالُ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَأَنَالُ ٱللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَالسَّعَادَة ٱلْمَا إِلَيْ وَٱلسَّعَادَة ٱلْمَا إِلَيْنَالُ اللهُ عَلَيْنَا وَالسَّعَادَة الْمَا إِلَيْنَ وَالسَّعَادَة الْمَا إِلَيْنَا وَالسَّعَادَة الْمَالِقَ فَا لَا يَعْمَ اللهُ اللهُ وَالسَّعَادَة الْمَالِقَ اللهُ اللهُ

وَٱلْخَيْرَ ٱلدَّائِمَ

نُمَّ قَامَ ٱلْوَزِيرُ ٱلْخَامِسُ وَقَالَ: تَبَارَكَ ٱللَّهُ ٱلْمَظِيمُ مَا نِحُ ٱلْعَطَايَا ٱلصَّالِحَةُ وَٱلْمُوَاهِبِ ٱلسَّنِيَّةِ . وَبَعْدُ فَإِنَّا تَحَقَّقْنَا أَنَّ ٱللَّهَ 'يْعِمُ عَلَى مَنْ يَشْكُرُهُ وَلِيَحَافِظُ عَلَى دِينهِ . وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلَّاكُ ٱلسَّعِيدُ . ٱلْمُوصُوفُ بِهِ لِهِ ٱلْمَنَاقِبِ ٱلْجَلِيلَةِ وَٱلْمَدْلِ وَٱلْإِنْصَافِ بَيْنَ رَعَيَّتُكُ مَا يُرْضِي ٱللَّهَ تَمَا كَلُّ • فَلاُّجِلَ ذَٰ إِكَ أَعْلَى ٱللَّهُ شَأْ نَكَ وَأَسْعَدَ أَنَّامَكَ وَوَهَبُّ لَكَ هٰذِهِ ٱلْعَطِيَّةَ ٱلصَّالِحَةَ ٱلَّتِيهِيَ هٰذَا ٱلْوَلَدُ ٱلسَّعِيدُ بَعْدَ ٱلْيَأْسِ. وَصَارَ لَنَا بِذَلِكَ ٱلْفَرَاحُ ٱلدَّائِمُ وَٱلسُّرُورُ ٱلَّذِي لَا يَنْقَطُّ . لِأَنَّنَا قَبْلَ ذَاكَ كُنَّا فِي هَمَّ شِدِيدٍ وَغَمِّ زَائِدٍ بِسَبِ عَدَمٍ وَلَدِّ لَكَ مَ وَفِي أَفْكَارٍ فِيَمَا أَنْتَ مُنْطَوِ عَلَيْهِ مِنْ عَدْ لِكَ وَرَأْفَتِكَ بِنَا ۚ وَخَوْفًا أَنْ يَقْضِيَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ إِلْمُوتِ. وَلَمْ يَكُن لَكَ مَن يَخْلُفُكَ وَيَرِثُ ٱلْمُلْكَ مِن بَعْدِكَ. فَيُخْتَلَفَ دَأْ يُنَا وَيَقَعَ بَيْنَنَا ٱلشَّقَاقُ وَيَصِيرَ بَيْنَنَا مَا صَارَ لِلْغُرَابِ: ' فَقَالَ ٱلْمَلْكُ: وَمَا حِكَايَةُ ٱلْغُرَابِ

## ( حكاية الفواب )

فَأَجَابَهُ ٱلْوِزِيرُ قَائِلًا: أَعْلَمُ أَيُّهَا ٱلْمَلكُ ٱلسَّمِيدُ. أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضُ ٱلْبَرَادِيِّ وَادٍ مُتَّسِعٌ . وَكَانَ بِهِ أَنْهَارٌ وَأَشْجَارٌ وَأَثْمَارُ وَبِهِ أَطْيَارٌ لَسْبَعُ ٱللَّهَ ٱلْوَاحِدَ ٱلْقَهَّارَ • خَالِقَ ٱللَّهْـِـلِ وَٱلنَّهَارِ • وَكَانَ مِنْ جَمَّلَةٍ ٱلطُّيُورِ غُرْبَانُ \* وَكَانَتُ فِي أَطْيَبِ عَيْشٍ . وَكَانَ ٱلْمُقَـدُّمَ عَلَيْهِنَّ وَٱلْحَاكِمَ ۚ بَيْنَهُنَّ غُرَابٌ رَوِّٰفٌ بِهِنَّ شَفُوقٌ عَلَيْهِنَّ وَكَا نَتْ مَعَـهُ فِي أَمَانِ وَطُهَ انِينَةٍ . وَمِنْ حُسَنِ تَصَرَّفِهِنَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلطُّيُورِ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ۚ فَأَ تَفَقَ أَنَّ مُقَدَّمُهُنَّ تَوْ فَيَ وَجَاءً ٱلْأَمْرُ ٱلْمُحْتُومُ عَلَى سَائْرِ ٱلْخَلْقِ فَحَرَ نَتْ عَلَيْهِ حَزَنَا شَدِيدًا . وَمَنْ ذِيَادَةِ خُزْمُهِنَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُن فِيهِنَّ أَحَدٌ مِثْلُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ . فَأَجْتَمَعْنَ جَمِيعًا وَأَنْتَمَرِنَ فَيَا بَيْنَهُنَّ عَلَى مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ بِحَيْثُ يَكُونُ صَالحًا. فَطَائِفَةٌ مِنْهُنَّ ٱخْتَرْنَ غَرَامًا وَقُلْنَ إِنَّ هَذَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ مَاكًا عَلَيْنَا ۚ وَأَخَرُ ٱخْتَافُنَ فِيهِ • وَلَمْ يَرِدْ نَهُ فَوَقَعَ بَيْنَهٰنَ ٱلشَّقَاقُ وَٱلْجِدَالُ وَعَظَّمَتِ ٱلْفَتْنَةُ ۚ بَيْنَهُنَّ ۚ وَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ حَصَلَ بَيْنَهَا تُوافَقٌ ۚ . وَتَعَاهَدُنَّ عَلَى أَنْ يَنَمْنَ يَلْكَ ٱللَّيْلَةَ ﴿ وَلَا يَكُرُ أَحَدُ إِلَى ٱلسُّرُوحِ فِي طَلَبِ ٱلْمُعِيشَةِ غَدًا ﴿ بْلِ يَصْبَرُنَ جَمِيمًا إِلَى ٱلصَّاحِ، وَعِنْدَ طَلُوعِ ٱلْفَجْرِ بَكُنَّ مُجْتَمِعَاتٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ . ثُمَّ يَنْظُرْنَ كُلَّ طَايْرٍ يَسْبُقُ فِي ٱلطَّيْرَانِ. وَقُلْنَ إِنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي كُونُ مَأْمُورًا مِنَ ٱللَّهِ عَلَمْنَا وَنَخَتَارًا عِنْدَنَا لِلْمُلْكُ. فَنَجْعَلْهُ مَلِكًا عَلَيْنَا وَنُوَلِيهِ أَمْرَنَا ۚ فَرَضِينَ كُلُّهُنَّ بِذَٰلِكَ وَعَاهَدُنَ بَعْضُهُنَّ

بَعْضًا وَٱ تَّفَقْنَ عَلَى هَذَا ٱلْعَبْدِ. فَيَيْنَمَا هِيَ عَلَى ذُ لَكَ ٱلْحَالِ إِذْ طَلَمَ بَازْ فَقُلْنَ لَهُ: يَا أَبَا ٱلْحُدِيرِ مَنْحُنُ ٱخْتَرْنَاكَ وَالِيَّا عَلَيْنَا لِتَنْظُرَ فِي أَمْرِنَا: فَرَضِيَ ٱلْبَاذُ بِمَا قُلْنَــهُ. وَقَالَ لَمْنَ : إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ تَعَالَى سَكُونُ ٱكُنَّ مِنِي خَيْرٌ عَظِيمٌ : ثُمَّ إِنَّهُنَّ بَعْدَ مَا وَلَّيْتَ مُ عَلَيْهِنَّ وَصَادَ كُلَّ يَوْمٍ إِذَا سَرَحَ وَسَرَحَ ٱلغِرْبَانُ يَسْتَفُرِهُ بِأَحَدِهِنَّ وَيَضْرُبُهُ وَيَأْكُلُ دِمَاغَـهُ وَعَلَيْهِ وَيَثْرَكُ ٱلْبَاقِيَّ. وَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلْ مَعَهْنَّ هَكَذَا حَتَّى فَطِنَتْ بِهِ فَرَأَتْ غَالِبَهَا قَدْ هَلَكَ فَأَ يُقَنَّتْ بِٱلْهَــَالَةِ · وَقَالَ بَعْضُهُنَّ لِبَعْض : كُفْ نَصْنَعُ وَقَدْ هَلَكَ أَكْثَرُنَا. وَمَا ٱنْتَبَهْنَا حَتَّى هَلَكَ أَكَابِرُنَا. فَيَنْبَغِي أَنْ نَتَحَفَّظَ عَلَى أَنْفُسِنَا . فَلَمَّا أَصْبَحَتْ نَفَرَتْ مِنْهُ وَتَفَرَّقَتْ مِنْ حَوْلِهِ • وَنَحْنُ ٱلْآنَ نَخْشَى أَنْ يَقَعَ لَنَا مِثْلُ هٰذَا وَيَصِـيرَ عَلَيْنًا مَلكُ غَيْرُكُ . وَلَكِنْ قَدْ مَنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا بَهْذِهِ ٱلنَّهْمَةِ وَوَجَّهَكَ إِلَيْنَا. وَنَحْنُ وَاثِنْتُونَ ٱلْآنَ بِٱلصَّارَحِ وَجَمْعِ ٱلشَّمْــلِ وَٱلْأَمْنِ وَٱلْأَمَانَةِ وَٱلسَّالَامَةِ فِي ٱلْوَطَنِ . فَتَبَارَكُ ٱللهُ ٱلمَّظِيمُ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ وَٱلشَّكُرُ وَٱلثَّنَا ٱلْجَمِيلُ . وَبَادَكَ ٱللهُ لَلْمَلِكِ وَلَنَا مَعْشَرَ ٱلرَّعَيَّةِ وَرَزَفَنَا وَ إِيَّاهُ ٱلسَّعَادَةَ ٱلْمُظْمَى ۚ وَجَعَلَهُ سَعِيدَ ٱلْوَقْتِ قَائْمَ ٱلْجِدّ

ثُمُّ قَامَ ٱلْوَزِيرَ ٱلسَّادِسُ وَقَالَ :هَنَّالَكَ ٱللهُ أَيُّهَا ٱللَّلِكُ بِأَحْسَنِ الْفَنَاءِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ . فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَصَامَ وَقَامَ بِحُمُّوقِ ٱلْوَالدَيْنِ وَعَدَلَ فِي حُكُمْهِ لَقِيَ رَبَّهُ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُ . وَقَدْ وُلِيتَ عَلَيْنَا فَعَدْلَتَ فَكُنْتَ فِي خُكْمِهِ لَقِيَ رَبَّهُ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُ . وَقَدْ وُلِيتَ عَلَيْنَا فَعَدْلَتَ فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ سَعِيدَ رَاضٍ عَنْهُ . وَقَدْ وُلِيتَ عَلَيْنَا فَعَدْلَتَ فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ سَعِيدَ

لُمُوكَاتِ قَلْسَأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُجْزِلَ قُوابَكَ وَيَأْجِرَكَ عَلَى إِحْسَانِكَ وَقَدْ سَعْتُ مَا قَالَ هُذَا الْعَالَمْ فَيَا نَخَوْفُ مِن حِرْمَانِ حَظْنَا بِعَدَمِ اللَّكِ أَوْ يُوجُود مَاكُ آخَرَ لَا يَكُونُ نَظِيرَهُ وَفَيْعَظُمُ اخْتَلَافْنَا بعَدهُ وَيَقَعُ اللَّهِ فَي الإَخْتَلَافِ وَإِذَا كَانَ الأَهْرُ عَلَى مَا ذَكُرُ نَا فَالْوَاجِ وَيَقَعُ اللَّهِ فَي الإِخْتَلَافِ وَإِذَا كَانَ الأَهْرُ عَلَى مَا ذَكُرُ نَا فَالْوَاجِ عَلَيْنَا أَنْ نَبْتِهِلَ إِلَى اللّهِ تَعَالَى بِالدَّعَاء وَلَا الله يَهِ الله الله وَلَدًا سَعِيدًا وَيَشْتَهِ عَهُولَ الْعَاقِية لَه وَحِينَذِ لَا يَنْجَى الْإِنسَانِ أَنْ وَيَعْمَلُهُ وَارِنًا لِلْمَاكِ وَلَدًا سَعِيدًا وَيَشْتَهِ عَهُولَ الْعَاقِية لَه وُحِينَذِ لَا يَنْجَى الْإِنسَانِ أَنْ مِن الله فَي الْإِنسَانِ أَنْ وَيَعْمَلُهُ وَارِبًا لِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( حَكَايَةَ الحَارِي واولاده وزوجته واهل بيته )

قَالَ ٱلْوَزِيرُ: ٱعلَمْ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَنَّهُ كَانَ إِنسَانُ حَاوِيًا وَكَانَ يَنْدَهُ سَلَّةٌ كَبِيرَةً . فِيهَا ثَلَكُ حَيَّاتٍ مَ فَعَلَمْ بَهَا أَهْلَ بَيْتِهِ . وَكَانَ عِنْدَهُ سَلَّةٌ كَبِيرَةً . فِيهَا ثَلَكُ حَيَّاتٍ لَمْ يُعْلِمْ بِهَا أَهْلَ بَيْتِهِ . وَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ يَغُرُجُ يَدُورُ ثَلَكُ حَيَّاتٍ لَمْ يُعْلِمْ بِهَا أَهْلَ بَيْتِهِ . وَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ يَغُرُجُ يَدُورُ عِنَالِهِ . وَيَشَيَّبُ بِهَا لِتَحْصِيلِ دِزْقِهِ وَرِزْقِ عِيَالِهِ . وَيَدْجِعُ عِنْدَ ٱلسَّلَةِ سِرًّا ، وَعِنْدَ ٱلصَّاحِ عِنْدَ ٱلْسَلَّةِ سِرًّا ، وَعِنْدَ ٱلصَّاحِ مَا خُذُهُما وَيَدُورُ بِهَا فِي ٱلمَّذِينَةِ . فَكَانَ هَذَا دَأْ بَهُ عَلَى ٱلدَّوَامِ . وَلَمْ يَعْلَمُ أَهُلُ بَيْتِهِ عَلَى السَّلَةِ مِنْ السَّلَةِ مِنْ السَّلَةِ عَلَى ٱلدَّوَامِ . وَلَمْ يَعْلَمُ أَهُلُ بَيْتِهِ عَلَى السَّلَةِ عَلَى ٱلدَّوْلِي إِلَى بَيْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلَةِ . فَأَيَّهُ قَلْ أَنَّهُ قَلْ أَنَّهُ لَا عَادَ ٱلْخُاوِي إِلَى بَيْتِهِ عَلَى السَّلَةِ . فَأَيَّهُ قَلْ أَنَّهُ قَلْ أَنَّهُ فَلَا عَادَ ٱلْخُاوِي إِلَى بَيْتِهِ عَلَى السَّلَةِ . فَأَيَّهُ قَلْ أَنَّهُ قَلْ أَنَهُ فَى السَّلَةِ . فَأَيَّهُ قَلْ أَنَّهُ قَلْ أَنَّهُ لَا عَادَ ٱلْخُاوِي إِلَى بَيْتِهِ عَلَى السَلَّةِ . فَاللَّهُ فَقَلَ أَنَّهُ فَلَا عَادَ ٱلْخُاوِي إِلَى بَيْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ وَلَا يَعْدَ الْمُعَالَةِ عَلَى السَلَّةِ . فَأَنَّهُ قَلْ أَنَّهُ وَلَا يَعْدَ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِي إِلَى بَيْتِ فَقَ السَّاقِ فِي ٱلسَّلَةِ . فَأَنَّهُ قَلْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

حَرْي عَادَتِهِ سَأَلَتُهُ زَوْجَتُهُ وَقَالَتْ لَهُ:مَا فِي هٰذِهِ ٱلسَّلَةِ. فَقَالَ لَمَا ٱلْحَاوِي: وَمَا مُرَادُكِ مِنْهَا . أَلِيسَ ٱلزَّادُ عِنْدُكُمْ كَثِيرًا زَا نُدًّا . فَأُفْنَعِي عَا قَسَمَ ٱللهُ لَكِ، وَلَا تَسْأَلِي عَنْ غَيْرِهِ ۚ فَسَكَتَتْ عَنْهُ تِلْكَ ٱلْمَرْأَةُ وَصَارَتْ تَتْمُولُ فِي نَفْسِهَا : لَا بُدَّ لِي أَنْ أَفَتِّسَ هَذِهِ ٱلسَّلَّةَ وَأَعْرِفَ مَا فِيهَا. وَصَّمَرَتْ عَلَى ذٰلِكَ وَأَعَلَمَتْ أَوْلَادَهَا وَأَكَّدَتْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْأَلُوا وَالدَّهُمْ عَنْ ٱلسَّلَّةِ وَ'يُكُّوا عَلَيْهِ فِي ٱلسُّوَّالِ لِأَجْلِ أَنْ يُخْبِرَهُمْ. فَعنْدَ ذُ لِكَ تَعَلَّقَ خَاطِرُ ٱلْأَوْلَادِ بِأَنَّ فِيهَا شَيْنًا يُؤْكَلُ مُ فَصَارَ ٱلْأَوْلَادُ مُكُلَّ يَوْمٍ يَطْلَبُونَ مِنْ أَبِيهِمْ أَنْ يُرِيَّهُمْ مَا فِي ٱلسَّلَّةِ . وَكَانَ أَبُوهُمْ يُدافِعُهُمْ وَيراضِيمٍ وَيُبْهَاهُمْ عَنْ هَذَا ٱلسُّوَالِ فَمَضَتْ لَهُمْ مُدَّةٌ وَهُمْ عَلَى ذَٰ اِكَ ٱلْحَالِ • وَأَيْهِمْ تَحَيُّهُمْ عَلَى ذَٰ لِكَ • ثُمُّ ٱتَّفَقُوا مَعَهَا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَذُوقُونَ طَعَامًا وَلَا يَشْرَبُونَ شَرَابًا لِوَالدِهِمْ حَتَّى يُبَلِّغُهُمْ طَلَّبَهُمْ يَفْتَحَ لَهُمْ ٱلسَّلَّةَ. فَيَنْهَا هُمْ كَذَ لِكَ ذَاتَ لَلْهَ إِذْ حَضَرَ ٱلْحَاوِي وَمَعَهُ شَيْ ۚ كَثَيْرٌ مِنَ ٱلْأَكُلِ وَٱلشُّرْبِ ۚ فَقَعَدَ وَدَعَاهُمْ لِيَاكُالُوا مَعَهُ فَأَبُوا ٱلْحُضُورَ إِلَيْهِ ۚ وَبَيَّنُوا لَهُ ٱلْغَيْظَ ۚ فَحَعَلَ يُلاطِقُهُمْ بِٱلْكَلَامِ ٱلْحُسَنِ وَيَقُولُ لَهُمْ : أَنظُرُوا مَاذَا تُريدُونَ حَتَّى أَجِئَ بِهِ إِلَيْكُمْ أَكُلًا أَوْ شُرْبًا أَوْ مَلْبُوسًا ۚ فَقَالُوا لَهُ مَا وَالدَّمَّا • مَا نُرِيدُ مِنْكَ إِلَّا فَقْحَ هٰذِهِ ٱلسَّلَّة لِنَنْظُرَ مَا فِيهَا وَ إِلَّا قَتَلْنَا أَ نُفْسَنَا. فَقَالَ لَهُمْ يَا أَوْلَادِي ۖ لَيْسَ لَّكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۚ وَإِنَّا فَنْحُهَا ضَرَرٌ لَكُمْ. فَعَنْدَ ذَٰ لِكَ أَزْدَادُوا غَيْظًا. فَلَمَّا رَآهُمْ عَلَى هَٰذِهِ ٱلْحَالَةِ ۚ أَخَذَ يُهَدِّدُهُمْ وَيُشِيرُ لَهُمْ بِٱلضَّرْبِ إِنْ كُمْ يُرْجِعُوا

عَنْ تِلْكَ ٱلْحَالَةِ . فَلَمْ يَرْدَادُوا إِلَّا غَيْظًا وَرَغْبَةً فِي ٱلسُّوَالِ. فَعَنْدَ ذَٰ لِكَ غَضِبَ عَلَيْهِمْ وَأَخَذَ عَصًّا لِيَضْرِبَهُمْ بِهِـَا ۚ فَهَرَّبُوا قُدَّامَهُ فِي ٱلدَّادِ ۗ وَكَانَتِ ٱلسَّلَّةُ عَاجِرَةً كَمْ يَحْتُهَا ٱلْحَاوِي فِي مَكَانٍ. فَخَلَّتِ ٱلْمَرْأَةُ ٱلرُّجُلَ مَشْنُولًا بِٱلْأُولَادِ وَفَتَحَتِ ٱلسُّلَّةَ بِسُرْءَةٍ لِكَى تَنْظُرَ مَا فِيهَا. وَإِذَا بِٱلْحُيَّاتِ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ ٱلسَّلَّةِ وَلَدَءَتِ ٱلْمَرْأَةَ أُوِّلًا فَقَتَلَتْهَا ثُمَّ دَارَتْ فِي ٱلدَّارِ وَأَهْلَكَتِ ٱلْكِبَارَ وَٱلصِّغَارَ مَا عَدَا ٱلْخَاوِيَ. فَتَرَكُ ٱلْخَاوِي ٱلدَّارَ وَخَرَجَ . فَلَمَّا تَحَقَّقُتُ ذَٰ لِكَ ٱيْمَاكَ ٱللَّاكُ ٱلسَّعِيدُ . عَلَمْتُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَنَّى شَيْئًا غَيْرَ ٱلَّذِي لَمْ يُرِد ٱللهُ تَعَالَى بَلْ يَطِب نَفْسًا عِمَا قَدَّرَهُ ٱللَّهُ لَهُ وَأَرَادَهُ . وَهَا أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْمَلْكُ مَعَ غَزَارَةً عِلْمِكَ وَجُودَةٍ فَهُمْكَ أَقَرَّ ٱللَّهُ عَنْكَ بُحُضُورِ وَلَدِ لَكَ بَعْدَ ٱلْبَأْسِ وَطَيِّبَ قَلْبَكَ . وَنَحْنُ نَسْأَلُ ٱللهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ ٱلْخُلَّقَاءُ ٱلْعَادِلِينَ ٱلْمُرْضِينَ لِللهِ تَعَالَى وَٱلرَّعَيَّةِ

يَعْضِ ٱلْوَاحِبِ عَلَيْنَا أَيُّمَا ٱلْمَاكُ

وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ : ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي تَوَلَّاكَ لِنِعْمَتِهِ • وَأَعْطَاكَ صَلاحَ ٱللَّكَ بِرَحْبَهِ وَأَعَانَكَ وَإِيَّانَا عَلَى أَنْ نَزِيدَهُ شُكْرًا • وَمَا ذَاكَ

إِلَّا بِوُجُودِكَ . وَمَا دُمْتَ فِينَا لَمُ نَنْخَوُّفْ جَوْرًا وَلَا نَبْغِي ظُلُمًا . وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَسْتَطِيلَ عَلَيْنَا مَعَ ضُعْفِنَا. وَقَدْ قِيــلَ: إِنْ أَحْسَنَ ٱلرَّعَايَا مِنْ كَانَ مَلِكُهُمْ عَادِلًا وَشَرَّهُمْ مَنْ كَانَ مَلِكُهُمْ جَائِرًا • وَقِيلَ أَيْضًا: ٱلسُّكُنِّي مَعَ ٱلْأُسُودِ ٱلْكَوَاسِرِ وَلَا ٱلسُّكُنِّي مُعَ ٱلسُّلْطَانِ ٱلْجَائِرِ . فَٱلْحُمْدُ لِللهِ تَعَالَى عَلَى ذَٰ لِكَ حَمْدًا دَائِمًا حَيْثُ أَنْهُمَ عَلَيْنَا بوُ جُودِكَ. وَرَزَقَكَ هَذَا ٱلْوَلَدَ ٱلْمُبَارِكَ بَعْدَ ٱلْيَأْسِ وَٱلطَّهْنِ فِي ٱلسِّنَ. لِأَنَّ أَجَلَّ ٱلْعَطَايَا فِي ٱلدُّنْيَا ٱلْوَلَدُ ٱلصَّالِحُ. وَقَدْ قِيلَ:مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ لَاعَاقِيَةً لَهُ وَلَا ذَكْرَ. وَأَنْتَ بِقَوِيمٍ عَدْ اِكَ وَحُسْنِ ظُنِّكَ بِٱللَّهِ تَعَالَى أُعطِتَ هٰذَا ٱلْوَلَدَ ٱلسَّعِيدَ ۚ فَجَاءَكَ هٰذَا ٱلْوَلَدُ ٱلْمَارَكُ مِنَّةً مِنَ ٱللهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ بَجُسُن سِيرَتِكَ وَجَمِيل صَبْرِكَ . وَصَارَ فِيكَ ذَلِكَ مِثْلَ مَا صَارَ فِي ٱلْعُنْكُبُوتِ وَٱلرِّيحِ : فَقَالَ ٱلْمَاكُ : وَمَا حِكَايَةٌ ألعنكنبوت وألريج

( حكاية العنكبوت والريح )

الأُمْوَاجُ إِلَى الْسَبِرِ فَعِنْدَ ذَلِكَ شَكَرَتِ اللهَ تَعَالَى عَلَى سَلَامَتِهَا . وَجَعَلَتُ ثُمَّاتِ بُ الرِّبِحُ لِمَ فَعَلْتِ بِي "ذَلِكَ . وَمَا الَّذِي حَصَلَ لَكُ مِنَ الْخَيْرِ فِي نَفْلِي مِنْ مَكَانِي إِلَى هُنَا. وَقَدْ كُنْتُ الَّذِي حَصَلَ لَكُ مِنَ الْخَيْرِ فِي نَفْلِي مِنْ مَكَانِي إِلَى هُنَا. وَقَدْ كُنْتُ الْفِيَ مُطْمَئِنَةً فِي بَيْتِي بِأَعْلَى ذَلِكَ الْبَابِ فَقَالَ لَهَا الرِّبِحُ : النّهِ هِي عَنِ الْعَتَابِ . فَإِلَى مَكَانِكِ كَا كُنْتِ أُولًا . الْعَتَابِ . فَإِنِي سَأَدْجِعُ بِكِ وَأُوصِلُكِ إِلَى مَكَانِكَ كَا كُنْتِ أُولًا . فَلَيْتَ الْعَلَى مَكَانِكَ كَا كُنْتِ أُولًا . فَلَيْتَ الْعَلَى مَكَانِكَ كَا كُنْتِ أُولًا . فَلَيْتَ الْعَلَى مَكَانِكَ كَا كُنْتِ أَوْلًا . فَلَيْتَ الْعَنْكُ بُونَ صَايِرَةً عَلَى ذَالِكَ رَاجِيةَ أَنْ تَوْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ مَلْكَ مَلَاكِمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى ذَالِكَ الْمَالِي وَلَمْ تَرْجِعْ بِهَا . وَهَبَّتْ رِيحُ الْجُنُوبِ فَمَرَتْ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ

وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللهُ الَّذِي أَثَابَ اللَّكَ عَلَى وَحَدَتِهِ وَصَـبْرِهِ وَرَزَقَهُ هِذَا ٱلْفُلَامَ بَعْدَ بَأْسِهِ وَكِبْرِ سِنِّهِ. وَلَمْ يُخْرِجُهُ مِنْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَتَّى رَزَقَهُ فُرَّةً عَيْنِ وَوَهَبَ لَهُ مَا وَهَبَ مِنَ ٱلْمُلْكِ وَٱلسُّلُطَانِ.

فرحم رعيته وأولاهم نعمته

فَقَالَ ٱلْمَاكُ : ٱلْحُمْدُ لِلهِ فَوْقَ كُلِّ حَدٍ وَٱلشَّكُرُ لَهُ فَوْقَ كُلِّ حَدٍ وَٱلشَّكُرُ لَهُ فَوْقَ كُلِّ شَيْء ٱلَّذِي عَرَفْنَا بِنُورِ آثَارِهِ جَلَالَ عَظَمَتِهِ . يُؤْتِي ٱللهُ وَٱلسَّلْطَانَ مَن يَشَا مِنْ عِبَادِهِ فِي بِلَادِهِ . لِأَنَّهُ عَظَمَتِهِ . يُؤْتِي ٱللهُ وَٱلسَّلْطَانَ مَن يَشَا مِنْ عِبَادِهِ فِي بِلَادِهِ . لِأَنَّهُ لَنَّخَبُ مِنْ مَنْ يَشَا لِيَجْعَلَهُ خَلِيفَةً وَوَكِيلًا عَلَى خَلْقِهِ . وَمَا أَمُنُ فَيْمِ اللّهِ مَنْ يَشَا لَم لِيَجْعَلَهُ خَلِيفَةً وَوَكِيلًا عَلَى خَلْقِهِ . وَمَا أَمُن فَي اللّهِ مَنْ يَشَا لَم لَهُ مَن يَشَا لَهُ لِيَجْعَلَهُ أَلْهُ وَلَكِيلًا عَلَى خَلْقِهِ . وَمَا لَهُ مَن يَشَا لَم لَهُ مَن يَشَا لَم لَهُ مَن يَشَا اللّهُ مَا أَمْ وَالسَّنَانِ وَٱلْعَمَلُ مِنْهُمْ فِي اللّهُ مَن عَلَى مِنْهُمْ فَيَا مَا أَحَبٌ وَأَلْمَتُوا . فَمَن عَمِلَ مِنْهُمْ فِيَا أَمَن وَالْمُتَالِقِ مَا أَمَن وَالْمُتَامِقِ فَي أَمُورِهُمْ عَلَ مَا أَحَبٌ وَأَحَبُوا . فَمَن عَمِلَ مِنْهُمْ فِيَا أَمَن وَالْمُتَامِقِهُ فِي أَمُورِهُمْ عَلَى مَا أَحَبٌ وَأَحَبُوا . فَمَن عَمِلَ مِنْهُمْ فِيَا أَمَن وَالْمُتَامِقِ فَالْمُورِهُمْ عَلَ مَا أَحَبٌ وَأَخْرُوا . فَمَن عَمِلَ مِنْهُمْ عَلَ مَا أَحَبٌ وَأَحْدُوا . فَمَن عَمِلَ مِنْهُمْ عَلَ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ عَلَا مِنْهُمْ عَلَى مَا أَحَبُ وَأَحْدُوا . فَلْمُ وَالسَّلْمُ وَالْمُتَامِ فَي أَمْورِهُمْ عَلَى مَا أَحَبُ وَأَحْدُوا . فَمَن عَمِلَ مِنْهُمْ عَلَى مَنْهُمْ وَالْمُ وَلَالْمُ عَلَى مِنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ عَلَى مِنْهُمْ وَلَالْمُ الْمُعْمِلُ مِنْهُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَالْمُ فَا أَمْ وَلَا مُؤْلِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ مِنْ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللّهُ عَلَا الْمَؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْ

أَلَّهُ كَانَ لِحَظِّهِ مُصِيًّا وَلا مَر رَبِّهِ مُطِيًّا . فَكُنْفِيهِ هُولَ دُنْيَاهُ وَيُحْسِنُ جَزَاءَهُ فِي أَخْرَاهُ وَإِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَحْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ . وَمَنْ عَمِلَ مِنْهِمْ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ أَخْطَأَ خَطَأَ ۚ بَلِيغًا وَعَصَى رَبِّهُ وَآثَرَ دُنْيَاهُ عَلَى أُخْرَاهُ. فَلَيْسَ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا مَأْثَرٌ وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ نَصِيبٌ لِأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُمُولِلْ عَلَى أَهُلِ ٱلْجُوْدِ وَٱلْفَسَادِ وَلَا يُهُملُ أَحدًا مِنَ ٱلْمِبَادِ ، وَقَدْ ذَكَرَ وُزَرَاؤُمَا هُوْلَاهِ أَنْ مِنْ عَدْ إِنَا بَيْنَهُمْ وَحُسَنِ تَصَرُّ فِنَا مَعَهُمْ قَدْ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ ۚ بِٱلتَّوْفِيقِ لِشَّكْرِهِ ٱلْمُسْتَوْجَبِ لِّزيدِ إِنْعَامِهِ ۚ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ مَا أَلْهُمَهُ ٱللهُ فِي ذَٰ لِكَ . وَمَا لَغُوا فِي ٱلشُّكُرِ لِلَّهِ تَدَالَى وَٱلثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِسَبِ نِعْمَتِهِ وَفَضْلِهِ . وَأَنَا أَشْكُرُ ٱللَّهَ لِأَنِي إِنَّا أَنَا عَبْدُ مَأْمُورٌ وَقَالِي بِيَدِهِ وَلِسَانِي تَابِعُ لَهُ . رَاضٍ بَمَا حَكُمَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ بِأَيِّ شَيْءٍ صَارَ . وَقَدْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا خَطَرَ بِبَالِهِ مِنْ أَمْرِ هَذَا ٱلْفَلَامِ وَذَكَّرُوا مَا كَانَ مِنْ مُتَّجَدِّدِ ٱلنَّعْمَةِ عَلَيْنَا حِينَ بَلَفْتُ مِنَ ٱلسِّنَّ حَدًّا يَغْلُ مَعَهُ ٱلْيَأْسُ وَضَعْفُ ٱلْمَقِينِ . وَٱلْخُمَادُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّانَا مِنَ ٱلْجُرْمَانِ . وَٱخْتَلَافُ ٱلْحُكَّامِ كَاخْتَلَافِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ . وَقَدْ كَانَ ذَٰ إِنَّ إِنْهَامًا عَظَّمَا عَلَيْهِم وَعَلَيْنَا ۚ فَنَحْمَدُ ٱللَّهَ تَعَالَى ٱلَّذِي رَزَقَنَا هٰذَا ٱلْفُلَامَ سَمِيعًا مُطيعًا وَجَعَلَهُ وَارِثًا مِنَ ٱلْخِـلَافَةِ مَحَلًّا رِفِعًا . نَسَأَلُهُ مِنْ كُرَمِهِ وَحَلْمُهِ أَنْ يَجْعَلَهُ سَمِيدَ ٱلْحَرَكَاتِ مُوَقَّقًا لِلْغَيْرَاتِ حَتَّى يَصِيرَ مَلَكًا وَسُلْطًا نَا عَلَى رَعِيَّتِهِ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِنصَافِ. حَافِظًا لَهُمْ مِنْ هَلَكَاتِ ٱلاِعْتَسَافِ عنه و كرمه وجوده

فَلَمَّا فَرَغَ ٱلْمَلِكُ مِنْ كَالَامِهِ قَامَ ٱلْحُكَمَا ۚ وَٱلْمُلَمَا ۚ وَسَجَــُ وَاللَّهِ وَسَجَــُ وَاللَّهِ وَشَكَرُ وَاللَّهِ وَقَالَمُ اللَّهِ وَأَنْصَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ • وَشَكَرُ وَدَعَا لَهُ وَخَالَهُ وَاللَّهُ مِنْتُهُ وَأَبْصَرَ ٱلْفُلَامَ وَدَعَا لَهُ

فَلَمَّا مَضَى لَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً • أَرَادَ ٱلْمُلكُ أَنْ يُعَلِّمُهُ ٱلْعُلُومَ • فَبَنِّي لَهُ ۚ فَصْرًا فِي وَسَطِ ٱلْمَدِينَةِ وَبَنِّي فِيهِ ثَلْمَمَالَةٍ وَسِتْ بِنَ مَقْصُورَةً . وَجَعَلَ ٱلْفَالَامَ فِيهِ . وَرَتَّبَ لَهُ ثَلْثَةً مِنَ ٱلْحُكَمَاءُ وَٱلْعُلَمَاءُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَغْفُلُواعَنْ تَعْلِيمِهِ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا . وَأَنْ يَجْلِسُوا مَعَهُ في كُلِّ مَقْصُورَةٍ يَوْمًا وَيُحْرِصُوا عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ عِلْمٌ إِلَّا وَيُعَلِّمُونَهُ إِيَّاهُ حَتَّى يَصِيرَ بَجَمِيمِ ٱلْعُلُومِ عَادِفًا . وَيُكْتُنُوا عَلَى بَابِ كُلِّ مَقْصُورَة مَا يُعَلِّمُونَهُ لَهُ فِيهَا مِنَ ٱلْعُلُومِ . وَيَدْفَعُوا إِلَيْهِ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مَا عَرَفَهُ مِنْ أَصْنَافِهَا • ثُمُّ إِنَّ ٱلْغُلَمَاءَ أَفْبُلُواعَلَى ٱلْفُلَامِ وَصَارُوا لَا يَفْتُرُونَ عَن تَعْلَيْمِهِ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا وَلَا يُؤَخِّرُونَ عَنْهُ شَيْئًا مِمًّا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعُلُومِ. فَظَهَرَ لَانْهَارُم مِنْ ذَكَاءُ ٱلْعَقْــلِ وَجُودَةِ ٱلْفَهْمِ وَقَبُولِ ٱلعِلْمِ مَا لَمْ يَظْهَرُ لِأَحَدِ قَبْلُهُ . وَجَعَلُوا يَرْفَعُونَ لِلْمَاكَ فِي كُلِّ أَسْبُوعٍ مَقْدَارَ مَا تَعَلَّمَهُ ۚ وَلَدُهُ وَأَ تُقَنَّهُ ۚ فَكَانَ ٱلْمَاكُ يَسْتَظُهِرُ مِنْ ذَٰ لِكَ عِلْمًا حَسَنًا وَأَدَمَّا جَمَالًا ۚ وَقَالَ ٱلْعُلَمَا ۚ : إِنَّنَا مَا رَأَيْنَا فَطُ مَنْ أَعْطِي فَهُمَّا مِثْلَ هذَا ٱلْفُلامِ . فَبَارَكَ ٱللهُ لَكَ فِيهِ وَمَتَّعَكَ بَحَاتِه

فَلَمَّا أَتَّمَّ ٱلْفُالامُ مُدَّةَ ٱ ثُلَقَيْ عَشْرَةَ سَنَّةً حَفِظَ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ الْحَسَنَةُ. وَفَاقَ جَمِيعَ ٱلْعُلَمَاء وَٱلْحُكَمَاء ٱلَّذِينَ فِي زَمَانِهِ. فَأَتَى بِـهُ

ٱلْمُلْكَا ۚ إِلَى ٱلْمُلَكَ وَالدِهِ . وَقَالُوا لَهُ : أَقَرَّ ٱللَّهُ عَنْنَكَ أَيُّهَا ٱلْمُلِكُ بِهٰذَا ٱلْوَكَادِ ٱلسَّعِيدِ. وَقَدْ أَ تَيْنَاكَ بِهِ بَنْدَ أَنْ تَعَلَّمَ كُلُّ عِلْمٍ حَتَّى لَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْ عُلَمًاء ٱلْوَقْتِ وَحُكًّا لِهِ لَلْغَ مَا لِلْفَـهُ: فَقَرِحَ ٱلْمَاكُ بِذَٰ لِكَ فَرَحًا شَدِيدًا وَزَادَ فِي شُكْرِ ٱللهِ تَعَـالَى وَخَرُّ سَاجِدًا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعَمِهِ ٱلَّتِي لَا تَحْصَى . ثُمَّ دَعَا بِشَّاسِ ٱلْوَزِيرِ وَقَالَ لَهُ : أَعْلَمْ يَاشَّمَاسُ • أَنَّ ٱلْعُلَمَاءُ قَدْ أَنَّوْ نِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ ٱبْنِي هَٰذَا قَدْ تَعَلَّمَ كُلُّ عِلْمٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلْفُلُومِ عِلْمٌ إِلَّا وَقَدْ عَلَّمُوهُ لَهُ حَتَّى فَاقَ مَنْ تَمَدَّمَهُ فِي ذَٰلِكَ . فَمَا تَمُولُ مَا شَمَّاسُ : فَسَحَدَ عِنْدَ ذَٰلِكَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَبُّلَ يَدَ ٱلْمَلكِ وَقَالَ : أَبَتِ ٱلْنَافُتُونَةُ وَلَوْ كَانَتْ فِي ٱلْجَبَلِ ٱلْأَصَمَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُضِبَّةً كَالُدِّرَاجِ. وَأَبْنَكَ هَٰذَا جَوْهَرَةُ. فَمَا تَمْنُعُهُ حَدَاثُنَّهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَكَّمًا . وَٱلْحَمْدُ لِللَّهِ عَلَى مَا أَوْلَاهُ . وَأَنَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَى فِي غَدِ أَسْأَلُهُ وَأَسْتَنْطَقُهُ بَمَا عِنْدَهُ فِي مَجْءَمِ أَجْمَعُهُ لَهُ مِنْ خَوَاصٌ ٱلْعُلَمَاء وَٱلْأَمْرَاء : فَلَمَّا سَمَعَ ٱلْمُلَكُ كَلَامَ شُمَّاسَ أَمْرَ جَهَا بِذَةَ ٱلْعُلَمَاءِ وَأَذْكُمَاءَ ٱلْفُضَــالَاءِ وَهَرَةَ ٱلْحُـكَكَاءِ أَنْ يَخْضُرُوا إِلَى فَصْرِ ٱلْمَلَكِ فِي غَدِه فَحَضَرُ وا جَمِيًّا . فَلَمَّا ٱجْتَمَعُوا عَلَى بَابِ ٱلْمَلَكِ أَذِنَ لَّهُمْ بِٱلدُّخُولِ ثُمَّ حَضَرَ شَمَّاسٌ ٱلْوَزِيرُ . وَعَنْدَ ذَٰ إِكَ صَارَ ٱمْتِحَانُ أَنْ ٱلْمَلَكِ (وَهَا ثَحْنُ نُورِدُ بَعْضَ أَسْلَةٍ وَأَجْوِيَةٍ ٱمْثَكُنَّ بِهَا فَأَجَابَ عَلَيْهَا أَحْسَنَ جَوَابٍ) قَالَ شَمَاسٌ لِلْفَلَامِ: أَخْبِرْ نِي هَلَ تَسْتَقْيِمُ ۚ آخِرَةُ بَغَيْرِ دُنْيًا. قَالَ ٱلْفُلَامُ: مَنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ دُنْيَا فَلَا آخِرَةَ

لَهُ • وَلَكِنْ رَأْ بِتُ ٱلدُّنْيَا وَأَهْلَهَا وَٱلْمَادَ ٱلَّذِي هُمْ صَا يُرْونَ إِلَيْهِ كَمِثْل أَهُلِ تِلْكَ ٱلصِّيَاعِ ٱلَّذِينَ ٱبْنَنَى لَهُمْ أَمِيرٌ بَيْتًا صَيِّقًا وَأَدْخَلَهُمْ فِيهِ • وَأَمْرَهُمْ بِعَمَلِ يَعْمَلُونَهُ وَضَرَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِنَهُمْ أَجَلَّا وَوَكُلِّ بِهِ شَخْصًا فَهُنْ عَمِلَ مِنْهُمْ مَا أَمِرَ بِهِ أُخْرَجَهُ ٱلشَّخْصُ ٱلْمُؤكِّلُ بِهِ مِنْ ذَٰ إِلَّ ٱلصِّيقِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلُ مَا أَمِرَ بِهِ وَقَدِ ٱنْنَصَى ٱلأَجَلُ ٱلْمُضْرُوبُ لَهُ عُوقِبَ. فَيَنْهَا هُمْ كَذَٰ لِكَ ۚ إِذْ رَشَّحَ لَهُمْ مِنْ شُعُّوقِ ٱلْبَيْتِ عَسَلٌ ۚ فَامَّا ٱكَّلُوا مِنَ ٱلْعَسَلِ وَذَاقُوا طَعْمَةُ وَحَلَاوَتَهُ . تَوَانُوْا فِي ٱلْعَمَلِ ٱلَّذِي أُمِرُوا بِهِ وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ . وَصَبَرُوا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنَ ٱلصِّيقِ وَٱلْغَمِّرِ مَعَ مَا عَلِمُوا مِنْ تِلْكَ ٱلْعُقُوبَةِ ٱلَّتِي هُمْ يَدَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ ۚ إِذَا جَاءً أَجَلُهُ إِلَّا وَيُخْرِجُهُ مِنْ ذَٰ لِكَ ٱلْيَٰتِ. فَعَرَفْنَا أَنَّ ٱلدُّنْيَا دَارٌ تَتَكَيَّرُ فِيهَا ٱلأَبْصَارُ وَضْرِبَ لِأَهْلِهَا فِيهَا ٱلآجَالُ. فَمَنْ وَجَدَ ٱلْحَلَاوَةَ ٱلْقَلِيلَةَ ٱلَّتِي تَكُونُ فِي ٱلدُّنْيَا وَأَشْغَلَ نَفْسَهُ بِهَا كَانَ مِنَ ٱلْهَالِكِ بِنَّ مَحْيَثُ آثَرُ أَمْرَ دُنْيَاهُ عَلَى آخِرَ تَهِ ، وَمَنْ يُؤْثُرُ أَمْرَ آخِرَتِهِ عَلَى دُنْيَاهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى يِثَكَ ٱلْحَادَوَةِ ٱلْقَالِــلَةِ كَانَ مِنَ ٱلْفَاثِرِينَ

قَالَ شُمَّاسٌ: قَدْ سَمِعْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَقَائِتُ ذَٰ اِلْتُ مِنْكَ وَلَٰكِينِي قَدْ رَأَ يُتُهُمَا مُسَلَّطَيْنِ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ إِدْضَائِهِمَا مَعًا. وَهُمَا مُخْتَافَانِ. فَإِنْ أَقْبَلَ ٱلْعَبْدُ عَلَى طَلَبِ اَلْمِيشَةِ فَذَٰ اِكَ إِضْرَارٌ يِرُوحِهِ فِي اَلْمَادِ . وَإِنْ أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِيشَةِ وَلَانَ ذَٰ اِكَ إِضْرَارًا بِجَسَدِهِ . وَلَاسَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى إِرْضَاءُ اللَّهِيْنَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى إِرْضَاءُ اللَّهِيْنَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى إِرْضَاءُ اللَّهِيْنَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى إِرْضَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

عَالَ ٱلْفُلَامُ : إِنَّهُ مَن حَصَّلَ ٱلْمُمِشَّةَ فِي ٱلدُّنْيَا تُقَوِّيهِ عَلَى ٱلْآخِرَةِ. فَإِنِّي رَأَيْتُ أَمْرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ مِثْلَ مَلَكَيْنِ عَادِلِ وَجَائِرٍ . وَكَانَتْ أَرْضُ ٱللَّكِ ٱلْجَائِرِ ذَاتَ أَشْجَارِ وَأَثْمَارِ وَنَبَاتٍ. وَكَانَ ذَٰلِكَ ٱللَّكَ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنَ ٱلتَّجَّارِ إِلَّا أَخَذَ مَالَهُ وَتَحَارَتُهُ. وَهُمْ صَارُونَ عَلَى ذَٰ لِكَ لِمَا أَصِيبُونَ مِنْ خِصْبِ تِلْكَ ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْمُعِيشَةِ. وَأَمَّا ٱلْمَلَكُ ٱلْعَادِلُ ۚ فَإِنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ . وَأَعْطَاهُ مَالًا وَافِرًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَنْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ ٱلْمَلَكُ ٱلْجَائِرِ لِيَثْنَاعَ بِهِ جَوَاهِرَ مِنْهَا ۚ فَأَنْطَلَقَ ذَٰ لِكَ ٱلرَّجُلُ إِلْلَاكِ حَتَّى دَخَلَ تِلْكَ ٱلْأَرْضَ . فَصْلَ لْمَلْكِ: إِنَّهُ جَاءً إِلَى أَرْضَكَ رَجُلٌ تَاجِرٌ وَمَعَهُ مَالٌ كَثيرٌ يُريدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهِ جَوَاهِرَ مِنْهَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَأَحْضَرَهُ وَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ وَمِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ وَمَنْ جَا ۚ بِكَ إِلَى أَرْضِي وَمَا حَاجَتُكَ : فَقَالَ لَهُ : إِنِّي مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا. وَإِنَّ مَلَكَ تَلْكَ ٱلْأَرْضِ أَعْطَانِي مَالًا وَأَمْرَنِي أَنْ أَنْبَاعَ لَهُ بِهِ جَوَاهِرَ مِنْ لَهَذِهِ ٱلْأَرْضِ. فَأَمْتَثَأَتُ أَمْرَهُ وَجُنَّتُ : فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلكُ: وَيُحَكَ أَمَا عَلِمْتَ صُنْعِي بِأَهْلِ أَرْضِي مِنْ أَنِّي آخُذُ مَالَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ. فَكَيْفَ تَأْتِينِي عِالَّكَ، وَهَا أَنْتَ مُقِيمٌ ۗ أَرْضِي مُنْذُ كُذَا وَكَذَا : فَقَالَ لَهُ ٱلتَّاجِرُ : إِنَّ ٱللَّالَ لَيْسَ لِي مِنْـهُ

شَيْءٌ . وَ إِنَّمَا هُوَ أَمَانَةُ تَحْتَ يَدِي حَتَّى أُوصِلَهُ لِصَاحِبِهِ . فَقَالَ لَهُ : إِنِّي كَسْتُ بِتَارِكُكَ تَأْخُذُ مَعِيشَتَكَ مِنْ أَرْضِي حَتَّى تَفْدِيَ نَفْسَكَ بَلِذَا ٱلْمَالِ جَمِيعِهِ. فَقَالَ ٱلرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ: قَدْ وَقَفْتُ بَيْنَ مَلَكَيْنِ. وَقَدْ عَامِٰتُ أَنَّ جَوْرَ هَٰذَا ٱلْمَاكِ عَامٌ عَلَى مَنْ أَقَامَ بِأَرْضِهِ ۚ فَإِنْ لَمْ أَرْضِهِ كَانَ هَلَاكِي وَذَهَابُ ٱلْمَالِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا وَلَمْ أُصِبُ حَاجَتِي. وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ جَمِيعَ ٱلْمَالِ كَانَ هَلَاكِي عِنْدَ ٱلْمَاكِ صَاحِبِ ٱلْمَالِ لَا ثَبِدًّ مِنْهُ وَلَيْسَ لِي حِيلَةُ سِوَى أَنِّي أَعْطِيهِ مِنْ هٰذَا ٱلْمَالِ خُزًّا يَسِيرًا وَأَرْضِيهِ بِهِ وَأَدْفَعُ عَنْ نَفْسِي وَعَنْ هَٰذَا ٱلْمَالِ ٱلْمُلَاكَ . وَأَصِيبِ مِنْ خِصْبِ هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ قُوتَ نَفْسِي حَتَّى أَبْتَاعَ مَا أُرِيدُ مِنَ ٱلْجُوَاهِرِ. وَٱلْخُونُ قَدْ أَرْضَيْنُهُ بَمَا أَعْطَيْتُهُ وَآخَذُ نَصِيبِي مِنْ أَرْضِهِ هَذِهُ • وَأَ تَوَجُّهُ إِلَى صَاحِبِ ٱلْمَالَ بِحَاجَتِهِ . فَإِنِّي أَرْجُو مِنْ عَدْلُهِ وَتَجَاوُزُهِ مَا لَا أَخَافُ مَعَهُ عُثُوبَةً فِيَمَا أَخَذَهُ هٰذَا ٱللَّكُ مِنَ ٱلْمَالِ. خَصُوصًا إِذَا كَانَ يَسِيرًا شُمُّ إِنَّ ٱلتَّاحِرَ دَعَا لِنْمَلِكِ وَقَالَ لَهُ: أَيُّمَا ٱلَّمَلِكُ أَنَا أَفْتَدِي نَفْسِي بِجُزْ وْصَفْيِرٍ مِنْ هَذَا ٱلْمَالِ مُنْذُ دَخَلْتُ أَرْضَكَ حَتَّى أَخْرُجَ مِنْهَا . فَقَدِلَ ٱلْمَلِكُ مِنْهُ ذَٰ لِكَ وَخَلِّي سَبِيلَهُ سَنَّةً . فَأَشْتَرَى ٱلرَّجُلُ عَالِهِ جميعه جواهر وأنطلق إلى صاحبه

َ فَٱلْمَلِكُ ٱلْعَادِلُ مِثَالٌ لِلْآخِرَةِ . وَٱلْجَوَاهِرُ ٱلَّتِي بِأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْمَائِرُ مِثَالٌ لِلْحَسَنَاتِ وَٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ . وَٱلرَّجُلُ صَاحِبُ ٱلْمَالِ. مِثَالٌ لِمَنْ طَلَبَ ٱلدُّنْيَا . وَٱلْمَالُ ٱلَّذِي مَعَـهُ مِثَالٌ لِحَيَاةِ ٱلْإِنسَانِ. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ عَلِمْتُ أَنَّهُ يَنْمَغِي لِمَنْ يَطْلُبُ ٱلْمَعِيشَةَ فِي ٱلدُّنْيَا أَنْ لَا يُخَلِّي يَوْمًا عَنْ طَلَبِ ٱلْآخِرَةِ . فَيَكُونُ قَدْ أَرْضَى ٱلدُّنْيَا بِمَا لَا خَرَةً مِنْ خَصْبِ ٱلأَرْضِ . وَأَرْضَى ٱلْآخِرَةَ بِمَا يَضْرِفُ مِنْ حَيَاتِهِ فَي طَلَمَهَا فَي طَلَمَهَا

قَالَ شَمَّاسٌ : فَأَخْبِرُنِي هَلِ ٱلْجُسَــدُ وَٱلرُّوحُ سَوَا ۗ فِي ٱلثَّوَابِ وَٱلْمِقَابِ. أَوْ إِنَّمَا يَخْتَصُّ بِٱلْمِقَابِ صَاحِبُ ٱلشَّهَوَاتِ وَفَاعِلُ ٱلْخَطِيَّاتِ قَالَ ٱلنُّلَامُ : قَدْيَكُونُ ٱلْمَيْلُ إِلَى ٱلشَّهَوَاتِ وَٱلْخَطِيَّاتِ مُوجِبًا لِشُّوَابِ بِحَبْسِ ٱلنَّفْسِ عَنْهَا وَٱلتَّوْبَةِ مِنْهَا. وَٱلْأَمْسُ بِيَدِ مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَا ۚ وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ ٱلْأَشْيَا ۚ عَلَى أَنَّ ٱلْمُعَاشَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْحَسَدِ. وَلَا جَسَدَ إِلَّا بِٱلرُّوحِ . وَطَهَارَةُ ٱلرُّوحِ بِإِخْلَاصِ ٱلنِّيَّةِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَ لَيْفَاتِ إِلَى مَا يَنْهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ • فَهُمَا فَرَسَا رِهَانِ وَرَضِيعًا لِمَانِ. وَمُشْتَرَكَانِ فِي ٱلْأَعْمَالِ. وَبِأَعْتَبَارِ ٱلنَّيَّةِ تَفْصِيلُ ٱلْإَجْمَالِ. وكَذْلِكَ ٱلْجُسَدُ وَٱلرُّوحُ مُشْتَرِكَانِ فِي ٱلْأَعْمَالِ . وَفِي ٱلتَّوَابِ وَٱلْعِقَابِ . وَذَٰ لِكَ مِثْلُ ٱلْأَعْمَى وَٱلْمُقْعَدِ ٱللَّذَيْنِ أَخَذَهُمَا رَجُلُ صَاحِبُ بُسْتَانِ وَأَدْخَائُهُمَا بُسْتَانَهُ وَأَمَرَهُمَا أَنْ لَا يُفْسِدَا فِيهِ وَلَا يَصْنَعَا فِيهِ أَمْرًا يَضُرُّ بِهِ • فَلَمَّا طَابَتْ أَثْمَارُ ٱلْبُسْتَانِ قَالَ ٱلْمُقْعَـدُ اِلْأَعْمَى: وَيُحَكَ إِنِّي أَرَى أَثْمَارًا طَنَّبَةً وَقَد ٱشْتَهَنُّهَا وَلَسْتُ أَقْدِرُ عَلَى ٱلْقِيَامِ إِلَيْهَا لِآكُلَ مِنْهَا. فَقُمْ أَنْتَ لِأَنَّكَ صَحِيمُ ٱلرَّجَلَينِ. وَأَثْنَا مِنْهَا بِمَا نَأْكُلُ : فَقَالَ ٱلْأَعْمِيٰ : وَيُحَكَ . قَدْ ذَكَرْتُهَا لِي

وَعَدُّ كُنْتُ عَنْهَا غَافِلًا . وَلَسْتُ أَقْدِرُ عَلَى ذَٰلِكَ . لِأَنِي لَسْتُ أَبْصِرُهَا . فَمَا كَذَٰلِكَ . إِذْ أَبْصِرُهَا . فَمَا كَذَٰلِكَ . إِذْ أَبْصَرُهَا الْمَا الْحَيْلَةُ فِي تَحْصِيلِ ذَٰلِكَ : فَبَيْنَهَا هُمَا كَذَٰلِكَ . إِذْ أَنَاهُمَا النَّاظِرُ عَلَى الْبُسْتَانِ . وَكَانَ رَجُلًا عَالِمًا . فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَدُ : وَيُحَكَ . يَانَاظِرُ . إِنَّا قَدِ الشَّهَيْنَا شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الشَّهَادِ . وَتَحَنْ كَمَا رَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَ

فَقَالَ لَمْمَا ٱلنَّاظِرُ : وَيُحَكُما ٱلسُّتُمَا تَعْلَمَانِ مَا قَدْ عَاهَدَكُمَا عَلَيْهِ صَاحِبُ ٱلْبُسْتَانِ . مِنْ أَنَّكُمَا لَا تَتَعَرَّضَانِ لِشَيْء مِمَّا يُؤَثِّرُ فِيهِ ٱلْقَسَادَ . فَأَنْتَهَيَا وَلَا تَفْعَلَا : فَقَالَا لَهُ : لَا بُدَّ لَنَا مِّنْ أَنْ نُصِيبَ مِنْ هَذِهِ ٱلثَّمَارِ مَا نَا تُكُلُهُ . فَأَخْبِرْنَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ ٱلْحِيلَةِ : فَلَمَّا لَمْ يَئْتُهِيَا عَنْ رَأْيِهِمَا ۚ قَالَ لَهُمَا : ٱلْحَيْلَةُ فِي ذَٰلِكَ أَنْ يَقُومَ ٱلْأَعْمَى وَيَحْمِلَكَ أَيُّهَا ٱلْمُثْقَدُ عَلَى ظَهْرِهِ وَأَيْدُنِيَكَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِي تَعْجِبُكَ أَثْمَارُهَا ۥ حَتَّى إِذَا أَدْنَاكَ مِنْهَا تَحْنِى أَنْتَ مَا أَصَبْتَ مِنَ ٱلثِّمَادِ. فَقَامَ ٱلْأَعْمَى وَهُمَلِ ٱلْمُقْعَدَ . وَجَعَلَ ٱلْمُقَعَدُ يَهْدِيهِ إِلَى ٱلسَّبِيلِ حَتَّى أَذْنَاه إِلَى شَجَرَةٍ فَصَارَ ٱلْمُقْمَدُ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا أَحَبِّ. وَكُمْ يَزَلُ ذَٰ لِكَ دَأْبَهُمَا حَتَّى أَفْسَدًا مَا فِي ٱلْبُسْتَانِ مِنَ ٱلشَّجَرِ . وَإِذَا بِصَاحِبِ ٱلْبُسْتَانِ قَدْ جا وَقَالَ لَهُمَا: وَيُحَكُّمُ مَا هَذِهِ ٱلْفَعَالُ . أَكُمْ أَعَاهِدُكُمَا عَلَى أَنْ لَا تُفْسَدًا فِي هٰذَا ٱلْسَتَانِ فَقَالًا لَهُ : قَدْ عَلِمْتَ أَنَّنَا لَمْ نَقْدِرْ أَنْ نَصِلَ إِلَى شَىٰءَ مِنَ ٱلْأَشْيَاءِ لِأَنَّ أَحَدَنَا مُقْعَدُ لَا يَقُومُ وَٱلْآخَرَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ مَا بَيْنَ يَدُنُّهِ فَمَا ذُنْنُنَا

فَقَالَ لَهُمَا صَاحِبُ ٱلْمُسْتَانِ: لَعَلَّكُمَا تَظَنَّانِ أَنِي لَسْتُ أَدْدِي كَفْ صَنْعُتُمَا وَكُيْفَ أَفْسَدُتُمَا فِي بُسْتَانِي مَكَأْنِي بِكَ أَيُّهَا ٱلْأَعْمَى قَدْ فَمْتَ وَحَمَلْتَ ٱلْمُقْعَدَ عَلَى ظَهْرِكَ وَصَارَ يَهْدِيكَ ٱلسَّبِيلَ حَتَّى أَرْصَاتَهُ إِلَى الشَّجَرِ. ثُمَّ إِنَّهُ أَخَذَهُمَا وَعَاقَبَهُمَا عُقُو بَةً شَدِيدَةً وَأَخْرَجَهُمَا مِنَ ٱلْبُسْتَان فَٱلْأَعْمَى مِثَالٌ لِلْجُسَدِ . لِأَنَّهُ لَا يُبْصِرُ إِلَّا بِٱلنَّفْسِ . وَٱلْمُتَّعَـــُدُ مِثَالٌ لِلنَّفْسِ ٱلَّتِي لَا حَرَكَةً لَمَّا إِلَّا بِٱلْجُسَدِ. وَأَمَّا ٱلْهُسْتَانُ فَإِنَّهُ مِثَالٌ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي يُجَازَى بِهِ ٱلْعَبْدُ . وَٱلنَّاظِرُ مِثَالٌ لِلْعَثْلِ ٱلَّذِي أَمْرُ بِٱلْمُثِيرِ وَيَنْهَى عَنِ ٱلشَّرِّ ، فَٱلرُّوحُ وَٱلْجَسَدُ ، شَتْرِكَانِ فِي ٱلْعَقَابِ وَٱلنَّوَابِ قَالَ شَمَاسٌ: صَدَقَتَ رَقَدْ قَبِأْتُ مِنْكَ ذَلِكَ ، فَأَخْ بِرْنِي مَن ٱلْعَالِمِ ٱلْعَلِيمِ ذِي ٱلرَّأْيِ ٱلسَّدِيدِ. وَٱلْفَطْنَةِ ٱلْوَقَادَةِ وَٱلدَّهُن ٱلْفَائِقِ ٱلرَّائِقِ. هَلْ أَنِفَ بِيرُهُ ٱلْهُوَى وَٱلشَّهْوَةُ عَنْ هَذِهِ ٱلْحَالَاتِ ألتى ذكرت

قَالَ ٱلْفُلَامُ إِنْ هَا تَيْنِ ٱلْخَصَاتَيْنِ إِذَا دَخَاتًا عَلَى ٱلرَّجُلِ غَيْرَ تَا عِلْمَهُ وَفَهْمَهُ وَرَأْيَهُ وَدِهْنَهُ . وَكَانَ مَثْلُهُ مَشَلَ ٱلْهُنَابِ ٱلْكَاسِرِ عَلَىهُ وَفَهْمَهُ وَلَا يَعْرَطُ حِدْقِهِ . فَبَيْمًا هُوَ الشَّمَاء لِقَرْطِ حِدْقِهِ . فَبَيْمًا هُوَ كَذَٰ لِكَ إِذْ نَظَرَ رَجُلًا صَيَّادًا قَدْ نَصَبَ شَرَكَهُ . فَأَمَّا فَرَعَ ٱلرَّجُلُ مَنْ نَصَبِ ٱلشَّرَكِ وَضَعَ فِيهِ قِطْعَةَ لَحْمٍ . فَعِنْدَ ذَٰ لِكَ أَبْصَرَ ٱلْهُقَابُ مِنْ نَصِبِ ٱلشَّرَكِ وَضَعَ فِيهِ قِطْعَةَ لَحْمٍ . فَعِنْدَ ذَٰ لِكَ أَبْصَرَ ٱلْهُقَابُ مِنْ أَلَهُمْ وَالشَّهُوةُ حَتَّى لَدِي مَا شَاهَدَ مِنَ الطَّارِ . فَأَ نَدَضَ مِنْ جَوِ الشَّرَكِ وَمِن سُوء ٱلْمُالِ لِكُلِّ مَا وَقَعَ مِنَ ٱلطَّارِ . فَأَ نَدَضَ مِنْ جَوِ الشَّرَكِ وَمِن سُوء ٱلْمُالِ لِكُلِّ مَا وَقَعَ مِنَ ٱلطَّارِ . فَأَ نَدَضَ مِنْ جَوِ الشَّرَكِ وَمِن سُوء ٱلْمُالِ لِكُلِّ مَا وَقَعَ مِنَ ٱلطَّارِ . فَأَ نَدَضَ مِنْ جَوِ

ٱلسُّمَاء . حَتَّى وَقَعَ عَلَى قِطْعَةِ ٱلَّخْمِ فَأَشْتَبَكَ فِي ٱلشَّرَكِ . فَلَمَّا جَاءَ ٱلصَّيَّادُ رَأَى ٱلْعُقَابَ فِي شَرَّكُهِ . فَتَعَجَّبَ عَجِّنًا شَدِدًا وَقَالَ : أَنَّا نَصَبْتُ شَرَكِي لِيَقَعَ فِيهِ حَمَامٌ أَوْ تَحُوْهُ مِنَ ٱلطُّيُورِ ٱلضَّعِيفَةِ . فَكَيْفَ

وَقَعَ فِيهِ هَذَا ٱلْعُقَاتُ

وَقَدْ قِيلَ إِنَّ ٱلرَّجَلَ ٱلْعَاقِلَ إِذَا حَمَلَهُ ٱلْهَوَى وَٱلشَّهُوَّةُ عَلَى أَمْرِ يَتَدَبَّرُ عَاقِبَةَ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمْرِ بِعَقْ لِهِ • فَيَمْتَنِعُ مِمَّا حَسَّنَاهُ • وَيَهْمَرُ بِعَقْلِهِ شَهْوَ نَهُ وَهَوَاهُ . فَإِذَا حَمَلَهُ ٱلْهُوَى وَٱلشَّهْوَةُ عَلَى أَمْرٍ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ ٱلْعَقْلَ مِثْلَ ٱلْقَارِسِ ٱلْمَاهِرِ فِي فُرُوسِيَّتِهِ ۚ إِذَا رَّكِبَٱ لْقَرَسَ ٱلْأَرْعَنَ فَإِنَّهُ يَحْذُنُهُ بِٱللِّجَامِ ٱلشَّدِيدِ حَتَّى يَسْتَقِيمٌ . وَيَضِيَّ مَعَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ . وَأَمَّا مَنْ كَانَ سَفِيهًا لَا عِلْمَ لَهُ وَلا رَأْيَ عِنْدَهُ ۚ وَٱلْأُمُورُ مُشْتَبِّهَ ۗ عَلَيْهِ وَٱلْهَوَى وَٱلشَّهْوَةُ مُسَلَّطَانِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِشَهْوَتِه وَهَوَاهُ أُ فَكُونُ مِنَ ٱلْمَالِكِينَ وَلَا يَكُونُ فِي ٱلنَّاسِ أَسُواْ حَالًامِنْهُ ۚ

فَبَعْدَ مَسَا نِلَ كَثِيرَةٍ وَحُسْنِ إِصَابَةٍ فِي ٱلْإَجَابَةِ قَالَ شَمَاسٌ لْمَاكُ جُلْمًا دَ : أَيُّمَا ٱلْمَاكُ أَنْتَ مَلَكُمًا وَلَكِنْ نَحَتُّ أَنْ تَعْهَدَ لِوَلَدِكَ بِٱلْمُلْكِ مِن بَعْدِكَ وَتَحْنُ ٱلْخُوَلُ وَٱلرَّعِيَّةُ فَعَنْدَ ذَٰلِكَ حَثَّ ٱلْمُلكُ مَنْ حَضَرَ مِنَ ٱلْعُلَمَاءُ وَٱلنَّاسِ عَلَى أَنَّ مَا سِمِعُوهُ مِنْهُ يَحْفَظُو نَهُ وَيَعْمَلُونَ به وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَمْتُثُلُوا أَمْرَ ٱبْنِهِ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ وَلِيَّ عَهْدِيدٍ مِنْ بَعْدِهِ لِيَكُونَ خَلِيفَةً عَلَى مُلْكِ وَالِدِهِ وَأَخَذَ ٱلْعَهْدَ عَلَى جَبِيعِ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ مِنَ ٱلْعُلَمَاء وَٱلشُّغِمَانِ وَٱلشُّيُوخِ وَٱلصِّبْيَانِ وَبَقِيَّةِ ٱلنَّاسِ أَنْ لَا يَتَغَالَفُوا عَلَىٰ ۗ

وَلَا يَنْكُثُوا عَلَيْهِ أَمْرَهُ ۚ فَلَمَّا أَتَّى عَلَى أَبْنِ ٱلْمَلَكِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَّـةً مَرضَ ٱلْمَاكُ مَرَضًا شَدِيدًا حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى ٱلْمُوْتِ. فَامَّا أَيْقَنَ ٱلْمَاكُ أَنَّ ٱلْمُوْتَ قَدْ نُزَلَ بِهِ قَالَ لأَهُ لِهِ : هٰذَا دَا ۚ ٱلْمُوْتِ قَدْ نُزَلَ بِي • فَأَدْعُوا لِي أَقَارِ بِي وَوَلَدِي وَأَجْمُعُوا لِي أَهْلَ مَمُلَكَتِي. حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا وَيَحْضُرُ . فَخَرَجُوا وَنَادُوْا ٱلنَّاسَ ٱلْقَرِيبِينَ وَأَجْهَرُوا بِٱلنِّدَاء لِلنَّاسِ ٱلْبَعِيدِينَ حَتَّى حَضَرُوا بِأَجْمَعِيمٌ وَدَخَلُوا عَلَى ٱلْمَاكِ. ثُمُّ قَالُوا لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلَّلَكُ وَكَيْفَ تَرَىٰ لِنَفْسَكَ مِنْ مَرَضِكَ هٰذَا.قَالَ لَهُمْ ٱلْلَكُ: إِنَّ مَرَضِي هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْقَاضِيَّةُ وَقَدْ نَفَذَ ٱلسَّهُمْ عَا قَدَّرَهُ ٱللهُ تَعَالَى عَلَى ۚ وَأَنَا ٱلْآنَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ أَيَّامِ ٱلدُّ ثَنَّا وَأُولِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ ٱلْآخِرَةِ . ثُمُّ قَالَ لِأَ بنهِ : أَدْنُ مِنْي فَدَنَا مِنْهُ ٱلْفُلامُ وَهُوَ يَبْكِي بُكَاءُ شَدِيدًا حَتَّى كَادَ أَنْ يَبْلُ فِرَاشَهُ . وَٱلْمَاكُ قَدْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَبَّكِي كُلُّ مَنْ حَضَرَ . ثُمَّ قَالَ ٱلَّاكَ لُولَدِهِ: لَا تَبْكِيا ٱبني . فَإِنِّي أَسْتُ بِأَوَّلِ مَنْ جَرَى لَهُ لَهِ لَهِ ذَا ٱلْمُخْتُومُ لِأَنَّهُ سَائِرٌ عَلَى جَمِيعٍ مَا خَلَقَـهُ ٱللَّهُ. وَأَعْمَلُ خَيْرًا يَسْبُقُكَ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي تَقْصِدُهُ جَمِيعُ ٱلْحَالَائِقِ. وَلَا تُطِعِ ٱلْمُوَى وَأَشْغَلْ نَفْسَكَ بِذِكِرِ ٱللهِ فِي قَامِكَ وَ تُعْوِدِكَ وَ يَقْظَتَكَ وَنُومُكَ . وَأَجْعَلِ ٱلْحَقُّ نُصْبَ عَيْنِكَ . وَهٰذَا آخِرُ كَلَامِي مَعَكَ وَٱلسَّلَامُ

فَقَالَ ٱلْفُلَامُ لِأَبِيهِ: قَدْ عَلِمْتَ يَا أَبَتِ. أَنِي لَمْ أَذَلَ لَكَ مُطِيعًا. وَلِوصَلَتَ حَافِظًا وَلِأَمْرِكَ مُنْفِذًا وَلِرِضَاكَ طَالِبًا. وَأَنْتَ لِي نِعْمَ

ٱلْأَبُ ۚ فَكَيْفَ أَخْرُجُ بَعْدَ مَوْتِكَ عَمَّا تَرْضَى بِهِ ۥ وَأَنْتَ بَعْدَ حُسَنِ تَرْبِيتِي مُفَادِقٌ لِي وَلَا أَقَدِرُ عَلَى رَدَكُ عَلَى . فَإِذَا حَفِظْتُ وَصِيَّتُكُ صِرْتُ بِهَا سَعِيدًا وَصَارَ لِي ٱلنَّصِيبُ ٱلْأَكْبَرُ. فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَكُ وَهُو فِي غَايَةِ ٱلأُسْتَغْرَاقِ مِنْ سَكَرَاتِ ٱلْمُوتِ: يَا بُنَيُّ ٱلْزَمْ عَشَرَ خِصَالٍ يَنْفَعُكَ ٱللَّهُ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَهُنَّ: إِذَا ٱغْتَظْتَ فَٱكْظُمْ غَيْظَكَ. وَإِذَا أَبِلِيتَ فَأَصْبِرْ . وَإِذَا نَطَقْتَ فَأَصْدُقْ . وَإِذَا وَعَدْتَ فَأُوفِ . وَإِذَا حُكَمْتَ فَأَعْدِلْ . وَإِذَا قَدَرْتَ فَأَعْفُ . وَأَكْرُمْ فُوَّادِكَ . وَأَصْفَحُ عَنْ أَعْدَا نَكَ . وَٱ بْذُلُ مَعْرُوفَكَ لِمَدُوكَ . وَكُفَّ أَذَاكَ عَنْهُ . وَٱلْزَمُ أَيضًا عَشَرَ خِصَالٍ أُخْرَى يَنْفَعْكَ ٱللهُ بِهَا فِي أَهْـل مَمْلَكَتكَ وَهِيَ : إِذَا فَسَمْتَ فَأُعْدِلْ . وَإِذَا عَافَبْتَ بِحَقٌّ فَلَا تُتَجَبُّرْ . وَإِذَا عَاهَدْتُ فَأُوف بِعَهْدِكَ . وَأُ غَبَلِ ٱلنَّصْحَ . وَٱ تُرْكُ ٱللِّجَاجَةَ . وَأَ لَزَم ِ ٱلرَّعَيَّةَ بِٱلاُسْتِقَامَةِ عَلَى ٱلشَّرَائِعِ وَٱلسُّنَنِ ٱلْحَمِيدَةِ . وَكُنْ حَاكِمًا عَادِلًا بَيْنَ ٱلنَّاسِ حَتَّى يُحِبُّكَ كَبِيرُهُمْ وَصَغِيرُهُمْ وَيُخَافَكَ عَاتِيهِمْ وَمُفْسِدُهُمْ . ثُمَّ قَالَ لِلْحَاضِرِينَ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلْأَمَرَاءِ ٱلَّذِينَ كَانُوا حَاضِرِينَ عَهْدَهُ لِوَلَدِهِ بِٱلْلَكِ مِنْ يَعْدِهِ: إِنَّاكُمْ وَنَخَالُفَةَ أَمْرِ مَلَكَكُمْ وَرَّكُ ٱلِاسْتَمَاعِ لِكَبِيرِكُمْ ۚ فَإِنَّ فِي ذَٰ اِكَ هَارَكَا لِأَرْضَكُمْ ۖ وَتَفْرِقًا لِجَمْعُكُمْ ۗ وَضَرَرًا لأَبْدَانِكُمْ وَتَلْفَا لِأَمْوَالِكُمْ فَتَشْمَتَ كُمْ أَعْدَاوْكُمْ . وَهَا أَنْتُمْ عَلِمْتُمْ مَا عَاهَدْتُونِي عَلَيْهِ ۚ فَهُكَذَا يُكُونُ عَهْدُكُمْ مَعَ هُذَا ٱلْفُلَامِ وَٱلْمِيثَاقُ ٱلَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ يَكُونُ أَيْضًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ. وَعَلَيْكُمْ بِٱلسَّمْعِ وَٱلطَّاعَةِ

لِأَ رَهِ . لِأَنَّ فِي ذَٰ لِكَ صَالَاحَ أَحْوَالِكُمْ • وَٱ ثُبُنُوا مَعَهُ عَلَى مَا كُنْتُمْ مَعِي فَتَسْتَقْبِمُ أَمُوزُكُمْ وَيُحْسُنَ حَالِكُمْ وَهَا هُوذَا مَلَكُ مُ وَوَلِيٌّ نِعْتَكُمْ وَٱلسَّالَامَةُ ثُمَّ بَعْدَهٰذَا ٱشْتَدَّتْ بِهِ سَكَّرَاتُ ٱلْمُوْتِ وَٱلْتَجْمَ لِسَانَهُ . فَضَمَّ أَنْنَهُ إِلَيْهِ وَقَبَّلُهُ وَشُكَّرَ ٱللَّهُ ثُمَّ قَضَى نُحْبَـهُ . وَطَلَعَتُ رُوحُهُ . فَنَاحَ عَلَيْهِ جَمِيعُ رَعِيَّهِ وَأَهْلِ مَمْلَكَيَّهِ . ثُمَّ إِنَّهِمْ كَفَّنُوهُ وَدَفَنُوهُ بِإِكْرَامٍ ، وَتَعجِيلِ وَ إِعظَامٍ . نُثُمَّ رَجَعُوا وَٱلْفُلَامُ مَعَهُمْ . فَأَ لَبَسُوهُ خُلَّة ٱلْأَكِ وَتَوَّجُوهُ بِتَاجِ وَالدِهِ وَأَ لَبَسُوهُ ٱلْخَاتَمَ فِي أَصْبُعِهِ وَأَجَاسُوهُ عَلَى سَرِيرِ ٱلْمُلَكِ. فَسَارَ ٱلنُّلَامُ فِيهِمْ بِسِيرَةِ أَبِيهِ بِٱلْجِلْمِ وَٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ مُدَّةً يَسِيرَةً • ثُمُّ تَعَرَّضَتْ لَهُ ٱلدُّنْيَا وَجَذَبَتُهُ اِشَهَوَاتُهَا • فَٱسْتَغْنَمَ لَذَّاتِهَا وَأَقْبَلَ عَلَى زَخَارِفِ أَمُورِهَا وَتَرَكَ مَا كَانَ قَلَّدَهُ أَبُوهُ مِنَ ٱلْمَوَاثِيقِ. وَنَبَذَ ٱلطَّاعَةَ لِوَالِدِهِ وَأَهْمَلَ مُمْلَكَتَهُ . وَمَشَى فِي مَافِيهِ هَلَاكُهُ مُدَّةً مِنَ ٱلزُّمَانِ . إِلَّا أَنَّهُ بَعْدَ عَسف عِادَ إِلَى حُسن ٱلسِّيرَةِ وَٱلسِّياسةِ . وَهٰذَامَا ٱتَّنَهِي إِلَيْهِ أَمْرُ ٱلْمَلكِ جُلِّمَادَ وَوَلَدِهِ . وَٱلْحُمْدُ لِلَّهِ لَا يَنْتَهِي

> حِكَايَةُ ٱلطَّيُورِ وَٱلْوُحُوشِ مَعَ ٱبْنِ آدَمَ

زَعُمُوا أَنَّهُ كَانَ فِي قَدِيمِ ٱلزَّمَانِ وَسَالِفِ ٱلْعَصْرِ وَٱلْأُوَانِ مَ طاوُوسْ يَأْوِي إِلَى جَانِبِ ٱلْبَحْرِ مَعَ ذَوْجَتِهِ • وَكَانَ ذَٰ لِكَ ٱلْمُوضِعُ كَثِيرَ ٱلسِّبَاعِ وَفِيهِ مِنْ سَاثِرِ ٱلْوُحُوشِ • غَــيْرَ أَنَّهُ كَثِيرُ ٱلْأَسْجَادِ وَٱلْأَنْهَارِ . وَذَٰ لِكَ ٱلطَّاوُوسُ هُوَ وَذَوْجَتُهُ يَاْوِيَانِ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ تِلْكَ ٱلْأَشْجَادِ لِيْلًا مِنْ خَوْفِهِمَا مِنَ ٱلْوُحُوشِ وَيَغْدُوانِ فِي طَلَبِ ٱلرِّزْقِ نَهَارًا . وَكُمْ يَزَالًا كَذَٰ لِكَ حَتَّى كُثُرَ خَوْفُهُمَا فَسَارًا يَبْغِيَانِ مَوْضِعًا غَيْرَ امَوْضعهمَا يَأْوِيَانِ إِلَيْهِ • فَيَنَّمَا هُمَا 'يُفَيِّشَانِ عَلَى مَوْضِعِ ۚ إِذْ ظَهَرَتْ لَّهُمَا حَزِيرَةٌ كَثِيرَةٌ ٱلْأُشْجَارِ وَٱلْأُنْهَارِ. فَنَزَلًا فِي تِلْكَ ٱلْجُزِيرَةِ وَأَكَال مِنْ أَثْمَادِهَا وَشَرِبَا مِنْ أَنْهَادِهَا. فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَٰ لِكَ إِذَا بِبَطَّةٍ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمَا وَهِيَ فِي شِدَّةِ ٱلْفَزَعِ. وَلَمْ تَزَلْ تَسْعَى حَتَّى أَنَتْ إِلَى ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِي عَلَيْهَا ٱلطَّاوُوسُ هُوَ وَزَوْجَتُهُ ۚ فَأَطْمَأَ نَتْ. فَلَمْ يَشُكُّ ٱلطَّاوُوسُ فِي أَنَّ رَاكَ ٱلْبَطَّةَ لَمَّا حِكَا يَهُ عَجِيبَةٌ • فَسَأَلْهَا عَنْ حَالِمًا وَعَنْ سَبَبِ خَوْفِهَا فَقَالَتْ: إِنِّنِي مَرِيضَةٌ مِنَ ٱلْخُرْنِ وَخَوْفِي مِن أَبْنِ آدَمَ . فَحَذَار حَذَارِ مِنْ بَنِي آدَمَ : فَقَالَ لَمَا ٱلطَّاوُوسُ: لَا تَخَافِي حَيْثُ وَصَلْتِ إِلَيْنَا. فَقَالَتِ ٱلْبَطَّةُ : ٱلْحَمْدُ لِللهِ ٱلَّذِي فَرَّجَ هَمِي وَغَيِّي بِقُرْ بِكُمَا وَقَدْ أَنَيْتُ رَاغِبَةً فِي مَوَدَّ تِكُمَّا فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ كَالَامِهَا ۖ نَزَلَتْ إِلَيْهَا زَوْجَةً ٱلطَّاوُوسِ وَقَالَتْ لَمَّا: أَهَارُ وَسَهْلًا لَا بَأْسَ عَلَيْكِ. وَمِنْ أَيْنَ يَصِلُ إِلَيْنَا ٱبْنُ آدَمَ وَنَحْنُ فِي تِلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ ٱلَّتِي فِي وَسَطِ ٱلْجَمْرِ. فَمِنَ ٱلْبَرُّ لَا يَشْدِرُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْنَا. وَمِنَ ٱلْنَجْرِ لَا يُحْكِنُ أَنْ يَطْلَعَ عَلَيْنَا فَأَبْشِرِي وَحَدَّثِينَا بِٱلَّذِي نُزِلَ بِكِ وَأَعْتَرَاكِ مِن أَبْنِ آدَمَ . فَقَالَتِ ٱلبَطَّةُ : ٱعْلَمِي أَيَّتُهَا ٱلطَّاوُوسَةُ أَيِّنِي فِي هَذِهِ ٱلْجَزِيرَةِ طُولَ عُمْرِي آمِنَــةُ لَا أَرَى مُكْرُوهًا . فَنَمْتُ لَيْلَةً مِنَ ٱللَّيالِي ۚ فَرَأَيْتُ صُورَةً

أَنِي آدَمَ وَهُوَ يُخَاطِبُنِي وَأَخَاطِبُهُ وَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ لِي الْمَيْمَةُ الْبُطِّةُ ، أَخْذَرِي مِن أَبْنِ آدَمَ ، وَلَا تَغْتَرِي بِكَلَامِهِ ، وَلَا بِمَا يُدْخِلُهُ عَلَيْكِ ، فَإِنَّهُ كَثِيرُ ٱلْحِيلِ وَٱلْخِدَاعِ ، فَٱلْحَذَرَ كُلَلَّ ٱلْحَذَرِ يُنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مَا لَكُذَرِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مِنْ مَكْرِهِ فَإِنَّهُ مُخَادِعٌ مَاكِرٌ . كَمَا قَالَ فِيهِ ٱلشَّاعِرُ يُعطِيكَ مِنْ طَرَفِ ٱللِّسَانِ حَلَاوَةً ۚ وَيَرُوغُ مِنْكَ كَمَا يرُوغُ ٱلتَّعْلَتُ وأُعْلِمِي أَنَّ ٱبْنَ آدَمَ يَخْتَالُ عَلَى ٱلْحِيتَانِ فَيُخْرِجُهَا مِنْ ٱلْجَادِ. وَيَرْمِي ٱلطَّيْرَ بِيُنْدُقَةٍ مِنْ طِينٍ . وَيُوقِعُ ٱلْفِيلَ بِمُكْرِهِ . وَٱ بْنُ آدَمَ لَا يَسْلَمُ أَحَدُ مِنْ شَرِّهِ وَلَا يَنْجُو طَيْرٌ وَلَا وَحَشْ. وَقَدْ بَأَنْتُكِ مَا سَمِعْتُهُ عَنِ ٱبْنِ آدَمَ . فَأَسْتَيْقَظَتْ مِنْ مَنَامِي خَائِفَةَ مَرْعُوبَةً . وَأَنَا إِلَى ٱلْآنَ لَا يَنْشَرِحُ صَدْدِي خَوْقًا عَلَى نَفْسِي مِنِ ٱبْنِ آدُمَ لِلَّا يَدْهَمَنِي بِحِيلَتِهِ وَيَصِيدَنِي بِحِبَا لِلهِ . وَلَمْ يَأْتِ عَلَيَّ آخِرُ ٱلنَّهَادِ إِلَّا وَقَدْ ضَعْفَتْ ِ قُوَّتِي . وَبَطَلَتْ هِمَّتِي . ثُمَّ إِنِّي ٱشْتَقْتُ إِلَى ٱلْأَصْلِ وَٱلشُّرْبِ. فَخَرَجْتُ أَتَّمَتَّى وَخَاطِرِي مُكَدَّرٌ وَقَابِي مَقْبُوضٌ. فَلَمَّا وَصَاٰتُ إِلَى ذَٰ لِكَ ٱلْجَبَلِ وَجَدْتُ عَلَى بَابِمَغَارَةٍ شِبْلًا أَصْفَرَ ٱللَّوْنِ. فَلَمَّا رَآنِي ذَٰ اِكَ ٱلشِّبْلُ فَرِحَ بِي فَرَحًا شَدِيدًا وَأَعْجَبَهُ لَوْنِي وَكُونِي لَطِيفَةَ ٱلذَّاتِ. فَصَاحَ عَلَىَّ وَقَالَ لِي: ٱقْرُبِي مِنِي. فَلَمَا قَرُبْتُ مِنْهُ قَالَ لِي: مَا ٱسْمُكِ وَمَا جِنْسُكِ . فَقُلْتُ لَهُ : ٱسِمِي بَطَّـةٌ ۗ وَأَنَا مِنْ جِنْسِ ٱلطُّيُورِ. ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: مَا سَبَلُ قُعُودِكَ إِلَى هَــذَا ٱلْوَ قَتِ فِي هَذَا ٱلْمَـكَانِ . فَقَالَ ٱلشَّبْلُ: سَبَبُ ذَٰ إِكَ أَنَّ وَالَّدِي ٱلْأَسَدَ لَهُ أَيَّامُ

وَهُو يُحَذَّرُ نِي مِن ٱبْنِ آدَمَ . فَأَتَّفَقَ أَنِي رَأَيتُ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ فِي مَنَامِي صُورَةَ أَبْنِ آدَمَ م ثُمَّ إِنَّ ٱلشَّبْلِ حَكَى لِي نَظِيرَ مَا حَكَيْنُهُ أَكِ فَلَمَّا سَمِعْتُ كَالَامَهُ ۚ فَلْتُ لَهُ يَا أَسَدُ: إِنِّي قَدْ كَجَأْتُ إِلَيْكَ فِي أَنْ تَقْتُلَ ٱبْنَ آدَمَ . فَإِنِّي أَخَافُ عَلَى نَفْسِي خَوْفًا شَدِيدًا ۖ وَٱزْدَدْتُ خَوْفًا عَلَى خَوْفِي مِنْ خَوْفِكَ مِنِ ٱبْنِ آدَمَ مَعَ أَنَّكَ سُلْطَانُ ٱلْوُخُوشِ، وَمَا زِلْتُ يَا أُخْتِي أَخَذَرُ ٱلشِّبْلَ مِن أَبْنِ آدَمُ وَأُوصِيهِ بِقَتْلُهِ حَتَّى قَامَ مِنْ وَقْتِهِ وَسَاعَتِهِ مِنَ ٱلْمُـكَانِ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ۖ وَتَمُّنَّى وَتَمُّمُّنِتُ وَرَاءَهُ ۚ فَنَرْقَعَ بِذَنَّهِ عَلَى ظَهْرِهِ وَلَمْ يَزِلْ يَتَمَثَّى وَأَنَا أَمْشِي وَرَاءَهُ إِلَى مَفْرِقِ ٱلطَّرِيقِ. فَوَجَدْ نَا غَبَرَةً طَارَتُ ۚ وَبَعْـــدَ ذَلَكَ ٱنْكَشَفَت ٱلْفَجَرَةُ . فَإِنَ مِنْ تَحْتَهَا جَارٌ شَارِدٌ عُرْبَانٌ وَهُوَ تَارَةً تَقْمَصُ وَيَجْرِي وَتَارَةً يَتَمَّغُ . فَلَمَّا رَآهُ ٱلْأَسَدُ صَاحَ عَلَيْـهِ . فَأَتَى إِلَيْهِ خَاضِعًا . فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا لَكُيَوَانُ ٱلْخَرِفُ ٱلْعَثَّـلِ . مَا جِلْسُكَ وَمَا سَبَ قُدُومِكَ إِلَى هٰذَا ٱلْمُكَانِ . فَقَالَ لَهُ : يَا ٱبْنَ ٱلسُّلْطَ انِ أَنَّا جِنْسِي جِمَارٌ وَسَابُ تُدُومِي إِلَى هٰذَا ٱلْكَانِ هَرَ بِي مِن ٱبْنِ آدَمَ. فَقَالَ لَهُ ٱلشَّبْلُ: وَهَلَ أَنْتَ خَايِفٌ مِن ٱبْنِ آدَمَ أَنْ يَقْتَلَكَ. فَقَالَ لَهُ ٱلْجُمَارُ: لَا يَا أَبْنَ ٱلسُّلْطَانِ. وَإِنَّمَا خَوْفِي أَنْ يَعْمَلَ حِيلَةً عَلَى وَيَرْكَبني. لِأَنَّ عِنْدَهُ شَيْئًا لَيْسَمِهِ ٱلْبَرْذَعَةَ فَيَجْعَلْهَا عَلَى ظَهْرِي . وَشَيْئًا لَسِمِيــهِ ٱلْحِزَامَ • فَيَشُدُّهُ عَلَى بَطْنِي • وَشَيْئًا يُسَمِّيهِ ٱللِّجَامَ فَيَجْعَلُهُ فِي فَهِي • وَيَعْمَــ لُ لِي مِنْغَاسًا يَنْغُسُنِي بِهِ وَيُكَافُّنِي مَا لَا أُطِيقُ مِنَ ٱلْجُرْيِ ِ •

وَإِذَا عَثُرُتُ لَعَنَى وَإِنْ نَهَافَتُ شَتَمَنِي. وَبَعْدَ ذَٰ اِكَ إِذَا كَبُرْتُ وَلَمْ أَقْدُرْ عَلَى الْجَرْي بَخْعَلْ لِي رَحْلًا مِنَ الْخَشِبِ وَيُسَلِّمُنِي إِلَى السَّقَادِينَ فَيُحَمَّلُونَ اللَّا عَلَى ظَهْرِي مِنَ الْبَخْرِ فِي الْهْرَبِ وَنَحْوِهَا السَّقَادِينَ فَيُحَمَّلُونَ اللَّا عَلَى ظَهْرِي مِنَ الْبَخْرِ فِي الْهْرَبِ وَنَحْوِهَا كَالْجُرَادِ وَلَا أَزَالُ فِي ذَلِ وَهَوَانٍ وَتَعَبِ حَتَّى أَمُوتَ فَيَرْمُونِي فَوْقَ كَالْجُرَادِ وَلَا أَزَالُ فِي ذَلِ وَهَوَانٍ وَتَعَبِ حَتَّى أَمُوتَ فَيَرْمُونِي فَوْقَ النَّالِ لِلْكَالِدِ، فَأَنْ أَنْ شَيْءً الْخُبَرُ مِنْ هَذَا اللّهُمْ وَأَيُّ مُصِيبَةٍ الْخَبَرُ مِنْ هَذَا اللّهُ مَا إِنْ الْمُوتَ اللّهُ مَا إِنْ فَي مُصَالِعَةً اللّهُ مِنْ هَذَا اللّهُ مَا وَأَيُّ مُنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَلَمَّا سِمِعْتُ أَيُّتُهَا ٱلطَّاوُوسَة كَلَامَ ٱلْحُمَارِ ٱقْشَعْرَ جَسَدِي مِن أَنْ آدَمَ وَقُلْتُ لِلشِّبِلِ: يَاسَيِّدِي إِنَّ ٱلْحِمَارَ مَعْذُورٌ • وَقَدْ زَادَ فِي كَارْمُهُ رُعْبًا عَلَى رُعْبِي فَقَالَ ٱلشِّبِلُ الْحِمَادِ: إِلَى أَيْنَ أَنْتَ سَاثُرْ. فَقَالَ لَهُ ٱلْحُمَارُ: إِنِّي نَظَرْتُ أَبْنَ آدَمَ قَبْلَ إِشْرَاقِ ٱلشَّمْسِ مِنْ بَعِيدٍ. فَقَرَزْتُ هَرَبًا مِنْهُ . وَهَا أَنَا أَرِيدُ أَنْ أَنْطَلَقَ. وَكُمْ أَزَلُ أَجْرِي مِنْ شِدَّةِ خَوْفِي مِنْهُ لَعَلَى أَجِدُ لِي مَوْضِعًا يَأْوِينِي مِنْ ٱبْنِ آدَمَ ٱلْفَدَّارِ فَيْنُهَا ذَٰ اِكَ ٱلْحِمَارُ يَتَحَدَّثُ مَمَ ٱلشِّبْلِ فِي ذَٰ اِكَ ٱلْكَلَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّعَنَا وَيَرُوحَ إِذْ ظَهَرَتْ لَنَا غَبَرَةٌ ۚ. وَنَظَرَ ٱلْحِمَارُ بِعَيْنِهِ إِلَى نَاحِيَّةِ ٱلْغَبَرَةِ فَنَهَقَ وَصَاحَ. وَبَعْدَ سَاعَةٍ ٱنْكَشَفَتِ ٱلْغَبَرَةُ عَنْ فَرَسٍ أَدْهَمَ بِنُرَّةٍ كَالْدِّرْهَمِ. وَذُلِكَ ٱلْقَرَسُ ظَرِيفُ ٱلْفُرَّةِ مَابِيحُ ٱلتَّحجِيلِ حَسَنُ ٱلْقَوَائِمِ وَٱلصَّهِيلِ وَلَمْ يَزَلْ يَجْرِي حَتَّى وَقَفَ بَيْنَ يَدَي ِٱلشَّبْلِ أَبْنِ ٱلْأَسَدِ ۚ قَلَمًا رَآهُ ٱلشِّبِلُ ٱسْتَعْظَمَهُ وَقَالَ لَهُ : مَا جِنْسُكَ ٱيْهَا الْوَحْسُ ٱلْجَلِيلُ. وَمَا سَبَتُ شُرُودِكَ فِي هٰذَا ٱلْبَرِّ ٱلْمَرِيضِ ٱلطَّوِيلِ.

فَقَالُ لَهُ: يَاسَيْدَ ٱلْوُحُوشِ . أَنَا فَرَسْ مِنْ جِنْسِ ٱلْخَيْــلِ . وَسَبَبْ تُشرُودِي هَرَ بِي مِن أَبْنِ آدَمَ . فَتَعَجِّ ٱلشَّبْلُ مِنْ كَلَامِ ٱلْفَرَسِ وَقَالَ لَهُ : لَا تَقُلْ هٰذَا ٱلْكَلَامَ فَإِنَّهُ عَيْثُ عَلَيْكَ . وَأَنْتَ طَوِيلٌ غَلِيظٌ وَكُنْتَ تَخَافُ مِنِ أَبْنِ آدَمَ مَعَ عِظَم خِثْيَكَ. وَسُرْعَةِ جَرْيِكَ. وَأَنَامَعَ صِغَرِ جِسْمِي قَدْ عَزَمْتُ عَلَى أَنْ أَلْتَقِي مَعَ ٱبْنِ آدَمَ فَأَ بْطُشَ بِ مِ وَآكُلَ لَمْهُ وَأُسكِّنَ رَوْعَ لهذهِ ٱلْبَطَّةِ ٱلْمِسكينَةِ وَأُقرَّهَا فِي وَطَنهَا. وَهَا أَنْتَ لَمَّا أَتَيْتَ فِي هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ قَطَعْتَ قَلْبِي بِكَلَامِكَ وَأَرْجَعْتَنِي عَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَهُ ۚ فَإِذَا كُنْتَ أَنْتَ مَعَ عِظْمِكَ قَدْ قَهَرَكُ أَبْنُ آدَمَ وَكُمْ يَخَفْ مِنْ طُولَكَ وَعَرْضَكَ مَعَ أَنَّكَ لَوْ رَفَسْتَهُ برِجْلِكَ لَقَتْلَتُهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْكَ مَلْ تَسْقِيهِ كَأْسَ ٱلرَّدَى . فَضَحِكَ ٱلْفَرَسُ لَمَّا سَمِعَ كَلَامُ ٱلشِّبْلِ وَقَالَ:هَيْهَاتِ هَيْهَاتِ أَنْ أَغْلِبَهُ يَا ٱبْنَ ٱلْمَلِكِ. فَلَا يَغُرُّكُ طُولِي وَلَا عَرْضِي وَلَا صَخَامَتِي مَعَ أَبْنِ آدَمَ .لِأَ نَهُ مِنْ شِدَّةِ حِيلِهِ وَمَكْرِهِ يَصْنَعُ لِي شَيْئًا لَهَالُ لَهُ ٱلشِّكَالُ. وَيَضَعُ فِي أَرْبَعِ قَوَا نِمِي شِكَا لَيْنِ مِنْ حِبَالِ ٱلَّذِهِ ٱلْمُلْفُوفَةِ بِٱللَّبَادِ وَيَصْلِبُنِي مِنْ رَأْسِي فِي وَتَدِ عَالٍ وَأَ بقى وَاقِقًا وَأَنَا مَصْلُوبٌ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَقْعُدَ وَلَا أَنَامَ.وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرَكَبَنِي يَعْمَلُ لِي شَيْنًا فِي دِجْلَيْهِ مِنَ ٱلْحُدِيدِ ٱشْمُهُ ٱلرِّكَابُ وَيَضَعُ عَلَى ظَهْرِي شَيْنًا كُسِّمِهِ ٱلسَّرْجَ وَيَشُدُّهُ بِجِزَامَيْنِ مِنْ تَخْتِ إِبْطِي وَيَضَعُ فِي فِي شَيْنًا مِنَ ٱلْحُدِيدِ لِيسَمِيهِ ٱلنِّجَامَ وَيضَعُ فِيهِ شَيْنًا مِنَ ٱلْجِلْدِ يستمِيهِ ٱلصِّرعَ فَإِذَا رَكِبَ فَوْقَ ظَهْرِي عَلَى ٱلسَّرْجِ بِمُسِكُ ٱلصِّرْعَ بِيَدِهِ وَيَقُودُنِي بِهِ وَيَهُمْزُنِي بِالرِّكَابِ فِي خَوَاصِرِي حَتَى يُدْمِيهَا . وَلَا تَسَأَلُ اللَّهُ لَطَانِ عَمَّا أَقَاسِهِ مِن أَبْنِ آدَمَ . فَإِذَا كَبُرْتُ وَأَ نَخُولَ لَا أَبْنَ السَّلُطَانِ عَمَّا أَقَاسِهِ مِن أَبْنِ آدَمَ . فَإِذَا كَبُرْتُ وَأَ نَخُولَ ظَهْرِي وَلَمْ أَقْدِدْ عَلَى شُرْعَةِ الْجَرْي يَدِيعُنِي لِلطِّخَانِ لِيُدَوِّرَ فِي فِي الطَّاحُونِ . فَلَا أَزَالُ دَائِرًا فِيهَا لَيْ الْمُورَا إِلَى أَنْ أَهْرَمَ فَيَيِعْنِي الطَّاحُونِ . فَلَا أَزَالُ دَائِرًا فِيهَا لَيْ الْمُورَا إِلَى أَنْ أَهْرَمَ فَيَيِعْنِي لِلْحَارِي وَيَنْتِفُ ذَنِّي وَيَدِيعُهُمَا الْفَرَا بِلَيْ وَاللَّهُ شَعْمِي وَاللَّهُ شَعْمِي

فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشِّبْلُ كَلَامَ ٱلْفَرَسِ ٱزْدَادَ غَيْظًا وَغَمًّا وَقَالَ لَهُ : مَتَّى فَارَقْتَ ٱبْنَ آدَمَ . قَالَ فَارَقَتُ مُ نِصْفَ ٱلنَّهَارِ وَهُوَ فِي أَثْرِي . فَيَنَّمَا ٱلشِّبْلُ يَتَّحَدَّثُ مَعَ ٱلْفَرَسِ بِهِذَا ٱلْكَلَامِ إِذَا بِغَبَرَةٍ ثَارَتْ. وَبَعْدَ ذَٰ لِكَ ٱنْكَشَفَتِٱلْغَبَرَةُ وَبَانَ مِنْ تَحْتِهَا جَمَلُ هَا نِجُ وَهُوَ يُبَعْبِعُ وَيَخْبِطُ بِرِجَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَكُمْ يَزَلُ يَفْعَلُ كَذَٰ لِكَ حَتَّى وَصَلَ إِلَيْنَا ۚ فَلَمَّا رَآهُ ٱلشَّبْلُ كَبِيرًا غَلِيظًا ظَنَّ أَنَّهُ أَبْنُ آدَمَ فَأَرَادَ ٱلْوُثُونَ عَلَيْهِ وَفَقَاتُ لَهُ: مَا أَبْنَ ٱلسَّلْطَانِ ۚ إِنَّ هٰذَا مَا هُوَ ٱبْنُ آدَمَ ۖ وَإِنَّكَا هٰذَا جَّلُ وَكَأْنَهُ هَارِثٌ مِنَ ٱبْنِ آدَمَ . فَيَيْمًا أَنَا يَا أُخْتِي مَعَ ٱلشِّبُلِ فِي هٰذَا ٱلْكَلَامِ ۗ وَإِذَا بِٱلْجُمَلِ تَقَدُّمَ بَيْنَ أَيْدِي ٱلشِّبْلِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ . فَرَدٌّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ وَقَالَ لَهُ: مَا سَبَ عَجِينَكَ فِي هٰذَا ٱللَّكَانِ: قَالَ : حِنْتُ هَارِنًا مِن أَنْ آدَمَ: قَالَ لَهُ ٱلشِّبُلُ: وَأَنْتَ مَعَ عِظَمِ خِلْقَتِكَ وَطُولِكَ وَعَرْضِكَ كَيْفَ تَخَافُ مِن أَبْنِ آدَمَ وَلَوْ رَفَصْتَهُ بِرِجْلِكَ رَفْصَةً لَمَتَلَتَهُ: فَقَالَ لَهُ ٱلْجَمَــالُ: يَا ٱبْنَ ٱلسُّلْطَانِ . ٱعْلَمْ أَنَّ ٱبْنَ آدَمَ لَهُ دَوَاهِ لَا تُطَاقُ وَمَا

يَعْلَيْهُ إِلَّا ٱلَّوْتُ. لِأَنَّهُ يَضَعُ فِي أَنْفِي خَيْطًا وَيُسَمِّيهِ خِزَامَا وَيُجْعَلُ فِي رَأْسِي مِقْوَدًا وَيُسَاِّمُنِي إِلَى أَصْغَر أَوْلَادِهِ فَيْجُرُّ نِي ٱلْوَلَدُ ٱلصَّغَيرُ بِٱلْخَيْط مَعَ كَبَرِي وَعِظَمِي وَيُحَمِّلُونِي أَ ثُقَلَ ٱلْأَهْمَالِ وَيُسَافِرُونَ بِيَ ٱلأَسْفَارُ ٱلطِّوَالَ وَيَسْتَعْمِلُونَنِي فِي ٱلْأَشْغَالِ ٱلشَّاقَّةِ آنَاءَ ٱلَّذِلِ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ. وَإِذَا كَبُرْتُ وَشَغْتُ أَوِ ٱنْكَسَرْتُ فَلَا يَحْفَظُ صُحْبَتِي بَلْ يَبِيعْنِي لِلْجَزَّارِ فَيَذْ بَحْنِي وَيَدِيعُ جِلْدِي لِلدَّ بَاغِينَ وَلَحْمِي لِلطَّبَّاخِينَ. وَلَا تَسْأَلُ عَمَّا أَقَاسِي مِن أَبْنِ آدَمَ . فَقَالَ لَهُ ٱلشِّبْلُ: أَيُّ وَقْتٍ فَارَ قَتَ ٱبْنَ آدَمَ. فَقَالَ: فَارَقْتُهُ وَقْتَ ٱلْغُرُوبِ وَأَخْلَنَّهُ يَأْتِي عِنْدَ ٱنْصِرَافِي فَلَا يَجِدُنِي فَيَسْمَى فِي طَلِينِ . فَدَعْنِي يَا أَبْنَ ٱلسُّلْطَانِ حَتَّى أَهُجَّ فِي ٱلْبَرَادِيِّ وَٱلْقَفَادِ . فَقَالَ ٱلشِّبْلُ: تَمَهَّلْ قَالِيلًا يَاجَمَلُ حَتَّى تَنْظُرَ كَيْفَ أَفْتَرْسُهُ وَأَطْعَمُكَ مِنْ لَمْهِ وَأَهُشِّمُ عَظْمَهُ وَأَشْرَبُ مِنْ دَمِهِ : فَقَالَ لَهُ ٱلْجُمَلُ: يَا أَبْنَ ٱلسُّلطَانِ. أَنَا خَانِفٌ عَلَيْكَ مِنِ ٱبْنِ آدَمَ فَإِنَّهُ مُخَادِعٌ مَاكِرٌ . ثُمَّ أَنْشَدَ

إِذَا حَلَّ ٱلنَّفِيلُ إِرْضِ قَوْمِ فَمَا لِلسَّاكِتِينَ سِوَى ٱلرَّحِيلِ

فَيْنَمَا ٱلْجَمَلُ يَنَّحَدَّثُ مَعَ ٱلشِّبْلِ فِي هٰذَا ٱلْكَالَامِ . وَإِذَا بِغَبَرَةِ

طَلَعَتْ وَبَعْدَ سَاعَةِ ٱنْكَشَفَتْ عَنْ شَيْخٍ فَصِيرٍ رَقِيقِ ٱلْبَشَرَةِ عَلَى

كَتْفِهِ مِقْطَفٌ فِيهِ عُدَّةُ نَجَّارٍ وَعَلَى رَأْسِهِ شُعْبَةٌ وَثَمَانِيَةٌ ٱلْوَاحِ

وَبِيدِهِ أَقْفَالُ صِغَارٌ وَهُو يُهْرُولُ فِي مَشْيِهِ وَمَا زَالَ يَشِي

ٱلْخُوْفِ. ۚ وَأَمَّا ٱلشِّبْلُ فَإِنَّهُ قَامَ وَتَمْشَى إِلَيْهِ وَلَاقَاهُ ۚ ۚ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ صَحِكَ ٱلنَّجَّارُ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ لَهُ بِلسَانِ فَصِيحٍ : أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ ٱلَّجَلِيلُ. صَاحِبِ ٱلْبَاعِ ٱلطُّويلِ . أَسْعَدَ ٱللهُ مَسَاءًكَ وَمَسْعَاكُ . وَزَادَ فِي شَجَاعَتكَ وَقُوَاكَ . أَحِرْ نِي مِمَّا دَهَانِي . وَ بِشَرِّهِ رَمَانِي . لِأَنِّي مَا وَجَدْتُ لِي نَصِيرًا غَيْرَكَ . ثُمَّ إِنَّ ٱلنَّجَّارَ وَقَفَ بَيْنَ يَدَي ٱلْأُسَد وَبَّكِي . وَأَنَّ وَٱشْتَكَى . فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشِّبْلُ بُكَاءَهُ وَشَكُواهُ ۚ قَالَ لَهُ : أَجِرُ ثُكَ مِمَّا تَخْشَاهُ . فَمَن ٱلَّذِي قَدْ ظَلَمَكَ . وَمَا أَنْتَ تَكُونُ أَيُّهَا الْوَحْشُ . الَّذِي مَا رَأْيْتُ غُمْرِي مِثْلُكَ . وَلَا أَحْسَنَ صُورَةً . وَلَا أَ فَصَحَ إِسَانًا مِنْكَ . فَمَا شَأْ نُكَ . فَقَالَ لَهُ ٱلنَّجَّارُ: يَاسَيْدَ ٱلْوُحُوش: أَمَّا أَنَا فَنَجَّارٌ : وَأَمَّا ٱلَّذِي ظَلَمَنِي فَإِنَّهُ ٱبْنُ آدَمَ وَفِي صَبَاحٍ هٰذِهِ ٱللِّيْلَةِ يَكُونُ عِنْدَكَ فِي هٰذَا ٱلْمُكَانِ. فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشِّبْلُ مِنَ ٱلنَّجَارِ هٰذَا ٱلْكَارَمَ . تَبَدُّلَ ٱلضِّيَا ۚ فِي وَجْهِ ۗ بِٱلظَّلَامِ . وَشَخَرَ وَلَخَرَهُ وَٱرْتَمَتْ عَيْنَاهُ بِٱلشَّرَدِ • وَصَاحَ وَقَالَ : وَٱللَّهِ لَأَسْهَرَنَّ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ إِلَى ٱلصَّبَاحِ ، وَلَا أَرْجِعُ إِلَى وَالِّدِي حَتَّى أَلِمْ مَثْصِدِي : ثُمَّ إِنَّ ٱلشَّبْلَ ٱلْتَفَتَّ إِلَى ٱلنَّجَّارِ وَقَالَ لَهُ : إِنِّي أَرَى خُطُوَا تِكَ قَصِيرَةً وَلَا أَقْدِرْ أَنْ أَكْسِرَ بِخَاطِرِكَ ۚ لِأَنِّي ذُو مُرْوَّةٍ وَأَذَلَنُّ أَنَّكَ لَا تَقْدِرُ أَنْ ثَمَاشِيَ ٱلْوُحُوشَ. فَأَخْبِرْنِي إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ . فَتَسَالَ لَهُ ٱلنَّجَّارُ: أَعْلَمْ أَنْنِي رَائِحٌ إِلَى وَزِيرٍ وَالِدِكَ ٱلْفَهْدِ . لِأَنَّهُ لَّمَّا بَلَمَهُ أَنَّ ٱبْنَ آدَمَ دَاسَ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضَ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ خَوْفًا عَظِيمًا وَأَرْسَلَ

لَيَّ رَسُولًا مِنَ ٱلْوُحُوشِ لِأَصْعَ لَهُ بَيْنًا يَسَكُنُ فِيهِ وَيَأْوِي إِلَيْــهِ وَيُّنُّهُ عَنْهُ عَدُوُّهُ حَتَّى لَا يَصِلَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ . فَلَمَّا جَاءَ نِي ٱلرَّسُولُ أَخَذْتُ هٰذِهِ ٱلْأَلْوَاحَ وَتَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ ۚ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشِّبْلُ كَلَامَ ٱلنَّجَّارِ أَخَذَهُ ٱلْحَسَدُ لِأَقَهْدِ . فَقَالَ لَهُ : بَحَيَاتِي لَا بُدَّ أَنْ تَصْنَعَ لِي هَذِهِ ٱلْأَلْوَاحَ بَيْتًا قَبْلَ أَنْ تَصْنَعَ لِلْفَهْدِ بَيْتَهُ. وَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ شُغْلِي فَأَمْضِ إِلَى ٱلْفَهْدِ وَٱصْنَعْ لَهُ مَا يُرِيدُ. فَلَمَّا سَمِعُ ٱلنَّجَّارُ مِنَ ٱلشِّبْلِ هَٰذَا ٱلْكَلَامَ قَالَ لَهُ : يَاسَيِّدَ ٱلْوُحُوسُ مَا أَقْدِرُ أَنْ أَصْنَعَ لَكَ شَيْئًا إِلَّا إِذَا صَنَعْتُ لِلْفَهْدِ مَا يُرِيدُ . ثُمُّ أَجِيُّ إِلَى خِدْمَتِكَ وَأَصْنَعُ لَكَ بَيْتًا يُحَصِّنُكَ مِنْ عَدُولِكَ . فَقَـالَ لَهُ ٱلشِّبْلُ: وَٱللَّهِ مَا أُخَّالِكَ تَرُوحُ مِنْ هَٰذَا ٱلۡكَانِ حَتَّى تَصْنَعَ لِي هٰذِهِ ٱلْأَلْوَاحَ بَيْتًا . ثُمُّ إِنَّ ٱلشِّبْلَ هَمَّ عَلَى ٱلنَّجَّارِ وَوَثَبَ عَلَيْهِ. وَأَرَادَ أَنْ يَمْزَحَ مَعَـهُ فَلَطَسَهُ بِيَدِهِ فَرَمَى ٱلْمِقْطَفَ مِنْ عَلَى كَنْفِهِ وَوَقَعَ ٱلنَّجَّارُ مَغْشيًّا عَلَيْهِ . فَضَحِكَ ٱلشِّبْلُ عَلَيْــهِ وَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ يَانَجُارُ إِنَّكَ صَعِيفٌ وَمَا لَكَ قُوَّةٌ فَأَنْتَ مَعْذُورٌ إِذْ خَفْتَ مِن ٱبْنِ آدَمَ . فَلَمَّا وَقَمَ ٱلنَّجَّارُ عَلَى ظَهْرِهِ ٱغْتَاظَ غَيْظًا شَدِيدًا وَلَكَنَّهُ كُتُمَّ ذَٰلِكَ عَنِ ٱلشِّبْلِ مِنْ خَوْفِهِ مِنْهُ . فَقَعَدَ ٱلنَّجَارُ عَلَى حَيْلِهِ وَضَحَكَ فِي وَجْهِـ هِ وَقَالَ لَهُ : هَا أَنَا أَصْنَعُ لَكَ ٱلْبَيْتَ . ثُمَّ إِنَّ ٱلنَّجَّارَ تَنَاوَلَ ٱلْأَلْوَاحَ ٱلَّتِي كَانَتْ مَعَهُ وَسَمَّرَ ٱلْبَيْتَ وَجَعَلَهُ مِثْـلَ · لْقَالَبِ عَلَى قِيَاسِ ٱلشَّبْلِ وَخَلِّي بَابَهُ مَفْتُوحًا · لِأَنَّهُ جَعَلَهُ عَلَى

صُورَةِ ٱلصَّنْدُوقِ وَفَتَحَ لَهُ طَاقَةً كَبِيرَةً وَجَعَلَ لَمَّا غِطَاءٌ كَبِيرٍ، وَثُقُّ فِيهِ ثُقُبًا كَثِيرَةً وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَسَامِيرَ مُطَرُّفَةً وَقَالَ لِاشْبُلِ: أَدْخُلُ فِي هَٰذَا ٱلۡيَٰتِ مِنْ هَذِهِ ٱلطَّاقَةِ حَتَّى أَقِيسَهُ عَلَيْكَ : فَقَرِحَ ٱلشَّبْلُ بِذَٰلِكَ وَأَتَى إِلَى تِلْكَ ٱلطَّافَةِ فَرَ آهَا ضَيَّقَةً ۥ فَقَالَ لَهُ ٱلنَّجَّارُ ﴿ أَدْخُلُ وَٱبْرُكُ عَلَى يَدْيُكَ وَرِجَلَيْكَ : فَفَعَلَ ٱلشَّبْلُ ذَالَكَ وَدَخُلَ ٱلصُّنْدُوقَ فَبَقِىَ ذَنَّهُ خَارِجًا فِي آخِرِهِ • فَأَرَادَ ٱلشَّبْلُ أَنْ يَتَأَخَّرَ إِلَى وَرَائِهِ وَيَخْرُجُ. فَقَالَ لَهُ ٱلنَّجَارُ : أَمْهِلْ وَٱصْـبِرْ حَتَّى أَنْظُرَ هَلْ يَسَعُ ذَنَبَكَ مَعَكَ : فَأَمْتَثَلَ ٱلشَّبْلُ أَمْرَهُ • ثُمَّ إِنَّ ٱلنَّجَّارَ لَفَّ ذَنَبَ ٱلشُّيلِ وَحَشَاهُ فِي ٱلصُّنْدُوقِ وَرَدُّ ٱللَّوْحُ عَلَى ٱلطَّاقَةِ سَرِيمًا وَسَمَّرَهُ • فَصَاحَ ٱلشَّبْلُ قَا يُلان يَا نَجَارُ مَا هٰذَا ٱلْبَيْتُ ٱلَّذِي صَنَعْتُ لَي وَعْنِي أُخرُج منه : فقال لَهُ ٱلنَّجَارُ: هَنْهَاتِ هَيَّهَاتِ ولَا يَنْفَعُ ٱلنَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ. إِنَّكَ لَا تَخْرُجُ مِنْ هَذَا ٱلْكَانِ ثُمَّ ضَحِكَ ٱلنَّجَّارُ وَقَالَ لِلشَّبْلِ: إِنَّكَ وَقَعْتَ فِي ٱلْقَفَصِ وَمَا بَقِيَ لَكَ خَلَاصٌ مِنْ ضِيقِ ٱلْأَقْفَاصِ يَا أَخْبَثَ ٱلوُحُوشِ: فَقَالَ: يَا أَخِي مَا هَذَا ٱلْخِطَابُ ٱلَّذِي تُخَاطِبُني بِهِ. فَقَالَ لَهُ الْغَارُ: أَعْلَمْ مَا كُلْبَ ٱلْبَرِ أَنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ فِي مَا كُنْتَ تَخَافُ مِنْـهُ وَقَدْ رَمَاكَ أَلْقَدَرُ وَكُمْ يَنْفَدْكُ ٱلْحُذَرُ. فَأَمَّا تَهِمَ ٱلشِّبْلُ كَالَامَهُ يَا أُخِتِي عَلِمَ أَنَّهُ أَبْنُ آدَمَ ٱلَّذِي حَدَّرَهُ مِنْهُ أَبُوهُ فِي ٱلْيَقْظَةِ وَٱلْمَا تِفُ فِي ٱلْمَنَّامِ. وَأَنَا تَحَقَّقُتُ أَنَّهُ هُوَ إِلاَشَكَّ وَلَا رَبِّ وَخَفْتُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِي خَوْظًا عَظِيهَا وَبَهٰدْتُ عَنْهُ قَلَيلًا وَصَرْتُ أَنْتَظَرُ مَاذَا يَفْمَلُ بِٱلشَّـٰلِ. فَرَأَ بِتُ

يَا أُخْتِي أُبْنَ آذَمَ حَفَرَ حَفْرَةٌ فِي ذَلكَ ٱلْمُكَانِ بِٱلْقُرْبِ مِنَ الصَّنْدُوقِ ٱلنِّذِي فِيهِ ٱلشَّبْلُ وَرَمَاهُ فِي تِلْكَ ٱلْخُفْرَةِ وَأَلْقَى عَلَيْهِ ٱلصَّنْدُوقِ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلشَّبْلُ وَرَمَاهُ فِي تِلْكَ ٱلْخُفْرَةِ وَأَلْقَى عَلَيْهِ ٱلْطَلَبَ وَأَنَاهَادِ بَهُ ٱلْخُطَبَ وَأَخْرَفَهُ وَلَى يَوْمَانِ وَأَنَاهَادِ بَهُ مِنْ أَبْنِ آذَمَ وَخَانِفَةٌ مِنْهُ

فَلَمَّا تَعِمَتِ ٱلطَّاوُوسَةُ مِنَ ٱلْبَطَّةِ هٰذَا ٱلْكَلَامَ. تَعَجَّبَتْ مِنْهُ غَايَةً ٱلْعَجَبِ وَوَّالَتْ: يَا أَخْتِي . إِنَّكَ آمِنَةٌ مِن ٱبْنِ آمَّمَ . لِأَ نَنَا فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَوْ الْرِ ٱلْبَحْرِ . أَيْسَ لِأَ بْنِ آدَمَ فِيهَا مَسْلَكُ . فَأَخْتَادِي ٱلْمُقَامَ عِنْدَنَا إِلَى أَنْ يُسَهِّـلَ اللهُ أَمْرَكُ وَأَمْرَنَا : قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَطُرُقِنِي طَادِقُ. وَٱلْقَضَاءُ لَا يَنْفَكُ عَنْهُ آبِقٌ. فَقَالَتْ: ٱقْمُدِي عِنْدَنَا. وَأَنْتِ مِثْلُنَا. وَمَا زَالَتْ بِهَا حَتَّى قَمَدَتْ وَقَالَتْ لَا أُخْتِي أَ نُتِ تَعْلَمِينَ قِلَّةً صَبْرِي. وَلَوْلَا أَنِّي رَأْ يَنْكَ هُنَا مَا كُنْتُ قَعَدْتُ: فَقَالَتِ ٱلطَّاوُوسَةُ: إِنْ كَانَ عَلَى جَيِيتًا ثَنِي ۗ نَسْتَوْفِ فِ وَإِنْ كَانَ دَنَا أَجَلْنَا قَمَنْ يُخَلَّصْنَا ۚ وَلَنْ تَمُوتَ نَفْسُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَأَحِلَهَا. فَيَيْمَا هُمَا فِي هٰذَا ٱلْكَالَامِ. إِذْ طَلَقَتْ عَلَيْهِمَا غَبَرَةٌ . فَعَنْدُ ذَٰ اللَّهَ صَاحَتِ ٱلْبَطَّـةُ وَنَزَلَتْ فِي ٱلْجُرِ وَقَالَتِ: ٱلْخُذَرَ ٱلْخُذَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَفَرٌ مِنَ ٱلْقَضَاء وٱلْقَدَرِ: فَبَعْدَ سَاعَةٍ ٱنْكَشَفَتِ ٱلْنَبَرَةُ ۚ وَبَانَ مِنْ تَحْتِهَا ظَبَيْ. فَأَطْمَأُ نُتِ ٱلْبَطَّةُ وَٱلطَّاوُوسَةُ . ثُمُّ قَالَتُ لِلْبَطَّةِ : يَا أُخْتِي إِنَّ ٱلَّذِي بَصِرَتِ وَحَدِرْتِ مِنْهُ ظُنِي وَهَا هُوَ قَدْ أَ قُلَلَ نَحُونًا • فَلَيْسَ عَلَيْنَا مِنْهُ بَأْسُ لِأَنَّ ٱلظَّنِيَ إِنَّا ۚ يَاكُلُ ٱلْحَشَائِشَ مِنْ نَبَاتِ ٱلْأَرْضِ • وَكَمَا أَنْتِ

مِنْ جِنْسِ ٱلطَّيْرِ هُوَ ٱلْآخَرُ مِنْ جِنْسِ ٱلْوَّحُوشِ . فَٱطْمَئْنِي وَلَا تَهْتَمَى ﴿ فَإِنَّ ٱلْهُمَّ أَيْخِلُ ٱلْبَدَنَ ؛ فَلَمْ أَيْمَ ٱلطَّاوُصَةُ كَلَامَهَا حَتَّى وَصَلَّ ٱلظُّبِي ۚ إِلَيْهِمَا • يَسْتَظِلُّ تَحْتَ ظِلَّ شَجَرَةٍ • فَلَمَّا رَأَى ٱلطَّاوُوسَةَ وَٱلْبَطَّةَ سَلَّمَ عَلَيْهِمَا ۚ وَقَالَ لَهُمَا : إِنِّي دَخَلَتُ إِلَى لَهٰذِهِ ٱلْجَزِيرَةِ ٱلْيَوْمَ ۚ فَلَمْ أَزَ ٱكْثَرَ مِنْهَا خَصًا وَلَا أَحْسَنَ مِنْهَا مَسْكِنًا . ثُمُّ دَعَاهُمَا لِرَافَقَتِهِ وَمُصَافَاتِهِ . فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْبَطَّةُ وَٱلطَّاوُوسَةُ قَوَدُّدَهُ إِلَيْهِمَا أَ قُلْلًا عَلَيْهِ وَرَغِبْنًا فِي عِشْرَ لَهِ • فَتَصَادَقُوا وَتَحَالُفُوا عَلَى ذَاكَ وَصَارَ مَبِيثُهُمْ وَاحِدًا وَمَأْكَلُهُمْ وَمَشْرَبُهُمْ سَوَاءٌ وَلَمْ يَزَالُوا آمِنينَ آكِلِينَ شَارِبِينَ حَتَّى مَرَّتْ بِيهِمْ سَفِينَةٌ كَانَتْ تَائِهَةً فِي ٱلْبَخْرِ. فَأَرْسَتْ قَرِيبًا مِنْهُمْ فَطَلَعَ ٱلنَّاسُ وَتَغَرَّفُوا فِي لَلْجَزِيرَةِ فَرَأُوا ٱجْتِمَاعَ ٱلظَّنِي وَٱلطَّاوُوسَةِ وَٱلْبَطَّةِ فَأَفْتَلُوا عَلَيْهِمْ . فَلَمَّا رَأَتُهُمْ ٱلطَّاوُوسَةُ صَعِدَتْ إِلَى ٱلشَّجَرَةِ ثُمَّ طَارَتْ فِي ٱلْجُوِّ وَشَرَدَ ٱلظُّنِّي فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فَبَشَتِ ٱلْبَطَّةُ نَحَلَّبُهُ . وَلَمْ نَزَالُوا بِهَا حَتَّى صَادُوهَا وَصَاحَتْ قَائِلَةً : لَمْ يَنْفَعْنِي ٱلْحَذَرُ مِنَ ٱلْقَضَاءِ وَٱلْقَدَرِ . وَٱنْصَرَفُوا بِهَا إِلَى سَفِينَتِهِمْ. فَلَمَّا رَأْتِ ٱلطَّاوُوسَةُ مَا جَرَى الْبَطَّةِ ٱرْتَكَاتُ مِنَ ٱلْجَزِيرَةِ وَقَالَتْ: لَا أَرِّى ٱلْآفَاتِ إِلَّا مُرَاصِدَةً لِكُلِّ أَحَدٍ وَلَوْلَا هَٰذِهِ ٱلسَّفِينَةُ مَا حَصَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذِهِ ٱلْبَطَّةِ ٱفْتِرَاقٌ . وَلَقَدْ كَانَتْ مِنْ خِيَادٍ ٱلْأَصْدَقَاء : ثُمُّ طَارَتِ ٱلطَّاوُوسَةُ وَٱجْتَمَتْ بِٱلظَّنِي فَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَهَنَّأُهَا بِٱلسَّالَامَةِ وَسَأَلُهَا عَنِ ٱلْبَطَّةِ • فَقَالَتَ لَهُ : أَخَذَهَا ٱلْعَدُوُّ وَكِهْتُ ٱلْمُقَامَ فِي تِلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ بَعْدَهَا . ثُمَّ بَكَتْ عَلَى فِرَاقِ ٱلْبَطَّةِ وَأَ نَشَدَتْ تَنْفُولُ:

إِنَّ يَوْمَ ٱ لَفِرَاقِ قَطَّعَ قَلْبِي قَطَّعَ ٱللهُ قَلْبَ يَوْمِ ٱلْفِرَاقِ أَنْ فَاللَّهِ اللهُ قَلْبَ يَوْمِ ٱلْفِرَاقِ ثُمُّ قَالَتْ أَيْضًا هٰذَا ٱلْبَيْتَ:

تَمَنَّيْتُ ٱلْوِصَالَ يَغُودُ يَوْمًا لِلْأَخْبِرَهُ بِمَا صَنَعَ ٱلْفِرَاقُ

فَأَغَمَّمُ الظَّنِي آفِينِ آهِ عَنْ الصَّارِينِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الرَّحِيلِ فَأَقَامَتُ مَعَ الظَّنِي آفِينِ آهِ عَنْ الطَّيْ الطَّاوُوسَةِ عَنَ الرَّحِيلِ حَزْرِينِينِ عَلَى فَرَاقِ الْبَطَّةِ . فَقَالَ الظَّنِي الطَّاوُوسَةِ عَلَا أَخْتِي . قَدْ عَلِمْتِ أَنَّ النَّاسَ الَّذِينَ طَلَعُوا لَنَا مِنَ الْمُرْكِبِ كَانُوا سَبَا لَهِ اقِنَا فَعَلَمْتِ وَلَهُمْ وَمِنْ مَكْرِ بَنِي آدَمَ وَلَهَلَاكِ البَطَّةِ فَاحْدَرِيهِم وَاحْتَرِيبِي مِنْهُمْ وَمِنْ مَكْرِ بَنِي آدَمَ وَطَدَاعِهِ قَالَتُ : قَدْ عَلِمْتُ يَقِينًا أَنْ مَا قَتَلَهَا غَيْرُ تُرْكِا النَّسَبِيحِ وَلَيْ النَّهُ عَلَيْكِ مِنْ تَرْكِكِ النَّسَبِيعِ . لِأَنَّ كُلَّ وَلَيْنَا أَنْ مَا قَتَلَهَا غَيْرُ تَرْكِهَا النَّسَبِيعِ . لِأَنَّ كُلَّ وَلَقَدُ قُلْتَ لَمَّا اللَّهُ يُسْتَجُهُ . فَإِنْ عَلَى عَنْ النَّسَبِيعِ عُوقِبَ بِهَالَاكِ . وَلَيْ اللَّهُ عُلِيلًا عَنْ النَّسَبِيعِ عَوقِبَ بِهَالَاكِ . وَلَيْ اللَّهُ عُلِيلًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ النَّسَبِيعِ عَوقِبَ بِهَالَاكِ . وَلَقَدْ قَلْتَ اللَّهُ اللَّهُ يُسْتَعِهُ . وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

حكايةُ ٱلطُّيُودِ

زَعَمُوا أَنَّ طَيْرًا مِنَ ٱلطَّيُورِ · طَارَ وَعَلَا إِلَى ٱلْجُوِ · ثُمَّ أَنْفَضً عَلَى صَخْرَةٍ فِي وَسَطِ ٱلْمَاءِ وَكَانَ ٱللَّاءِ جَارِيًا · فَيَذَمَا ٱلطَّائِرُ وَاقِفُ

إِذَا هُوَ بِرَمَّةِ إِنْسَانِ جَرَّهَا ٱلْمَا ۚ حَتَّى أَسْنَدَهَا إِلَى تِمَاكَ ٱلصَّخْرَةِ وَقَد ٱنْتَفَخَتْ وَٱدْتَفَعَتْ. فَدَنَا مِنْهَا طَيْرُ ٱلْمَاءِ وَثَأَمَّلَهَا فَرَّآهَا رِمَّةَ ٱبْنِ آدَمَ فَوَجَدَ فِيهَا ضَرْبَ سُيُوفٍ وَطَعْنَ رِمَاحٍ . فَقَالَ طَيْرُ ٱلْمَاءِ فِي نَفْسِهِ : أَظُنُّ أَنَّ هَٰذَا ٱلْمُقْتُولَ كَانَ شِرِّيرًا فَٱجْتَمَعَ عَالْبِهِ جَمَاعَةٌ فَقَتُلُوهُ وَأَسْتَرَاحُوا مِنْهُ وَمِنْ شَرَّهِ . وَكُمْ يَزَلْ طَيْرُ ٱلْمَاءِ حَازًا وَهُوَ يَتَعَبِّثُ. فَيَنْهَا هُوَ كَذَٰ إِنَّ إِذًا بِلْسُورِ وَعَثْبَانِ أَحَاظُوا بِتَلْكَ ٱلجِنْفَةِ مِن جَمِع جَوَانِيهَا . فَلَمَّا رَأَى ذَٰ لِكَ طَ يُن ٱللَّهُ جَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا وَقَالَ: لَاصَبْرَ لِي عَلَى ٱلْإِقَامَةِ فِي هَذَا ٱلْكَانِ . ثُمَّ طَارَ مِنْ لَهُ أَيْقَشَ عَلَى مَوْضِعٍ يَاْوِيهِ إِلَى حِينِ تَنْفَدُ تِلَكَ ٱلْجِيفَـةُ وَتَرُوحُ سِبَاعُ ٱلطُّيُودِ عَنْهَا. وَلَمْ يَزَلُ طَائِرًا حَتَّى وَجَدَ نَهْرًا فِي وَسَطِهِ شَحَرَةُ . فَنَزَلَ عَلَيْهَا مُتَغَيِّرًا كَئِيًا حَزِينًا عَلَى فِرَاق وَطَنهِ وَقَالَ فِي نَفْسهِ : مَا زَالَتِ ٱلْأَحْزَانُ تَنْبَعْنِي وَكُنْتُ قَدِ ٱسْتَرَحْتُ لَمَّا رَأَيْتُ يِلْكَ ٱلْجِفَةَ وَفَرْحْتُ بَهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَقُلْتُ : هٰذَا رِزْقُ سَاقَهُ ٱللَّهُ إِلَيَّ . فَصَارَ فَرَحِي غَمًّا وَسُرُورِي حَزَّنَا وَهَمَّا . فَأَخَذَتْهَا وَأَفْتَرَسَتْهَا سِبَاعُ ٱلطَّيْورِ مِنِّي وَحَالُوا بَيْنِي وَبَيْنِهَا . فَكَيْفَ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ سَالِمًا فِي هٰذِهِ اَلدُّنْيَا مِنَ ٱلْكَدَرِ وَأَظْهَانِنَّ إِلَيْهَا . وَقَدْ قِيلَ فِي ٱلْثَلَ ِ: ٱلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَادَارَ لَهُ ۚ يَفْتَرَ بِمَا مَنْ لَاعَقُلَ لَهُ . وَيَطْمَـ بْنُ إِلَيْهَا يَالِهِ وَقُوْمِهِ وَعَشِيرَ تَهِ . وَلَمْ يَزَل ٱلْمُغَدُّرُ بِهَا رَاكُنَّا إِلَيْهَا يَخْتَالُ فَوْقَ ٱلْأَرْضِ حَتَّى يَصِيرَ تَحْتُهَا وَيُجْثُو عَلَيْهِ ٱلتَّرَابَ أَعَزُّ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ وَأَقْرَبُهُمْ لَدَيْهِ • وَمَا لِلْفَتَى خَيْرٌ مِنَ ٱلصَّبْرِ

عَلَى هُوْمِهَا وَمُكَارِهِهَا. وَقَدْ فَارَقْتُ مُكَانِي وَوَطَنِي وَكُنْتُ كَارِهَا فِهُرْقَةِ: إِخْوَانِي وَأَحِبًا نِي وَخُلَانِي

قَبَيْنَا هُوَ فِي فِكُرَ تِهِ إِذَا بِذَكْرِ مِنَ ٱلسَّلَاحِفِ أَ قَبَلَ مُنْحَدِرًا فِي اللَّهِ وَدَنَامِنْ طَيْرِ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَاسَيَّدِي مَا ٱلَّذِي حَجَبَكَ وَأَبْعَدَا عَنَى مُوضِعِكَ : قَالَ : كُلُولَ ٱلْأَعْدَا دُفِيهِ وَلَاصَبْرَ لِلْمَاقِلِ عَلَى عُولَ بَعْضِ ٱلشُّعَرَاء فَيهِ وَلَاصَبْرَ لِلْمَاقِلِ عَلَى عُجَاوِرَة عَدُود وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ بَعْضِ ٱلشُّعَرَاء

إِذَا حَلَّ ٱلتَّمْيلُ أَرْضَ قَوْمِ فَمَّا للسَّاكِنينَ سِوَى ٱلرَّحِيل فَقَالَ لَهُ ٱلْغَلِّمُ : إِنْ كَانَ ٱلْأَنْرُكَا وَصَفْتَهُ وَٱلْحَالُ مِثْلَ مَا ذَكُرْ تَهُ . فَأَنَا لَا أَزَالُ بَيْنَ يَدَ لِكَ وَلَا أَفَارِ قُكَ لِأَ فَضِيَ لَكَ حَاجَتَكَ وَأْفِي بِخِدْمَتِكَ. فَإِنَّهُ قِيلَ: لَا وَحْشَةَ أَشَدُّ مِنْ وَحْشَةِ ٱلْفَرِيبِٱلْمُنْقَطِعِ عَنْ أَهْلِهِ وَوَطَنِهِ . وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ فُرْ قَةَ ٱلصَّا لِحِينَ لَا يَعْدِلْهَا شَيْءٌ مِنَ ٱلْمُصَائِبِ. وَأَحْسَنُ مَا يُسَلِّي بِهِ ٱلْعَاقِلُ نَفْسَهُ ٱلْاسْتُمْنَاسُ فِي ٱلْغُرْبَةِ وَٱلصَّبْرُ عَلَى ٱلرَّزِيَّةِ وَٱلْكُرَّبَةِ . وَأَرْجُو أَنْ تَحْمَدَ صُحْبَتِي مَعَـكَ . وَٱكُونَ لَكَ خَادِمًا وَمُعِينًا ۚ فَلَمَّا سَمِعَ طَيْرُ ٱلْمَاءِ مَقَالَةَ ٱلْغَيْلَمِ ۚ قَالَ لَهُ : لَقَدْ صَدَقْتَ فِي قَوْلِكَ . وَلَعَمْرِي إِنِّي وَجَدْتُ لِلْفِرَاقِ ۚ أَلَمَّا وَغَمَّا مُدَّةً بُعْدِيءَنْ مَكَانِي وَفَرَاقِي لِإِخْوَانِي وَخُلَّانِي لِأَنَّ فِي ٱلْفَرَاقِ عِبْرَةٌ لِمَن ٱعْتَبَرَ وَفَكْرَةً لِمَنْ تَفَكَّرَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ ٱلْفَتَى مَنْ يُسَلِّيهِ مِنَ ٱلْأَصْحَاب يَنْقَطَعُ عَنْهُ ٱلْخَيْرُ أَبَدًا وَيَثَاتُ ٱلشَّرُّ سَرْمَدًا . وَٱلْيُسَ لِلْمَاقِلِ إِلَّا ٱلنَّسَلَى بِٱلْإِخْوَانِ عَنِ ٱلْهُمُومِ فِي جَمِيمِ ٱلْأَحْوَالِ. وَمُلَازَمَةُ ٱلصَّبْرِ وَٱلنَّجَلَّا.

فَإِنَّهُمَا خَصْلَتَانِ مَعْمُودَ تَانِ . يُعِينَانِ عَلَى ٱلْمُصِيِّةِ وَنَوَا بِثِ ٱلدَّهْرِ . وَيَدْفَعَانِ ٱلْفَرَعَ وَٱلْجَزَعَ فِي كُلِّ أَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ ٱلْغَيْلَمُ : إِيَّاكَ وَٱلْجَزَعَ. فَإِنَّهُ 'يُفْسِدُ عَلَيْكَ عَيْشَكَ . وَ'يُذِهِبُ مُرْؤَتَكَ: وَمَا زَالًا يَتَحَدَّثَانِ مَرَ بَعْضِهِ مَا إِلَى أَنْ قَالَ طَيْرُ ٱللَّهِ لِلْغَيْلَمِ : أَنَا لَمْ أَزَلَ أَخْشَى فَوَارْتَ ٱلزَّمَانِ وَطَوَادِقَ ٱلْحِدْثَانِ فَلَمَّا سَمِيٓ ٱلْغَيْلَمُ مَقَالَةَ طَيْرِ ٱلْمَاءِ أَفْبَ لَ عَلَيْهِ وَقَبَّلُهُ بَيْنَ عَنْدُهِ وَقَالَ لَهُ: لَمْ تَزَلْ جَمَاعَةُ ٱلطَّـيْرِ تَتَبَرُّكُ بِكَ وَتَعْرِفُ فِي مَشُورَتِكَ ٱلْحَيْرِ. فَكَيْفَ تَحْمَلُ ٱلْهُمَّ وَٱلصَّايِرَ. وَلَمْ يَذَلُ يُسكِّنُ رَوْعَ طَيْرِ ٱلْمَاءِ حَتَّى ٱطْمَأَنَّ • ثُمَّ إِنَّ طَيْرَ ٱلْمَـاءِ طَارَ إِلَى مُكَانِ ٱلْحِيْفَةِ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ لَمْ يَرَ مِنْ سِبَاعِ ٱلطَّيْرِ شَيْئًا . وَلَا مِنْ تِنَاكَ ٱلْجِيْفَةِ إِلَاعِظَامًا فَرَجَعِ وَأُخْبَرَ ٱلْفَيْلَمَ بِزَوَالِ ٱلْعَدُوِّ مِنْ مَكَانِهِ وَقَالَ لَهُ: ٱعْلَمْ أَنِّي أُحِبُّ ٱلرُّجُوعَ إِلَى مُكَانِي لِأُتَّأَى بِخُلَانِي . فَإِنَّهُ لَاصُبْرَ لِلْعَاقِلِ عَلَى فِرَاقِ وَطَنْهِ . فَأَنْيَسَا إِلَى ذَٰ لِكَ ٱلۡكَانَ فَلَمْ يَجِدَا شَيْئًا مِمَّا يَخَافَانِ مِنْهُ فَأَنْشَدَ طَيْرُ ٱللَّهِ يَثُولُ: وَلَرْتُ نَاذِلَةِ يَضِيقُ لَمَّا ٱلْفَتَى ۚ ذَرْعَا وَعِنْدَ ٱللَّهِ مِنْهَا ٱلْخُرَجُ صَافَتْ فَآمًا ٱسْتَمُكُنَتْ حَلَقَاتُهَا فَرَجَتْ وَكُنْتُ أَظُنُّهَا لَا تُفْرَجُ ثُمَّ إِنَّهُمَا سَكَنَا فِي تِلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ • فَيَنْمَا طَيْرُ ٱلَّاء مَسْرُورٌ آمِنْ • إِذْ سَاقَ ٱلْتَضَاءُ إِلَهُ مَازِمًا جَائِمًا . فَضَرَ بَهُ بَعِظَيهِ فِي بَطْنَهِ صَرْبَةً فَقَتَلَهُ ۚ وَلَمْ ۚ يُئِن عَنْهُ ٱلْحَذَرُ عِنْدَ فَرَاغِ ٱلأَجْلِ • وَسَبِّبُ قَتْلِهِ غَفْلَتُهُ عَنِ ٱلتَّشْبِيجِ . قِيلَ إِنَّ تَشْبِيحَهُ شَجْعَانَ رَبِّنَا فِي مَا قَدَّرَ وَدَيَّرَ.

سُجُانَ رَبِّنَا فِي مَا أَغْنَى وَأَفْقَرَ . هٰذَا مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ طَيْرِ ٱلْمَاءُ وَجَوَادِحِرِ ٱلطُّيُودِ

أَلدُّرَّاجُ وَٱلسَّلَاحِفُ وَهُوَ مَثَلُ مَنْ رَضِيَ بِٱللَّذَةِ ٱلْيَسِيرَةِ فَهَلَّكَ

حَكِيَ أَنَّ سَلَاحِفَ كَانَتْ فِي جَزِيرَةٍ مِنَ ٱلْجَزَائِرِ ، وَكَانَتْ تِلْكَ ٱلْجُزِيرَةُ ذَاَّتَ أَشْجَارِ وَأَثْمَارِ وَأَنْهَارٍ. فَأَ تَّفَقَ أَنَّ دُرَّاجًا أَجْتَازَ بِهَا يَوْمًا. وَقَدْ أَصَابَهُ ٱلْحَرُّ وَٱلتَّعَبُ. فَلَمَّا أَضَرَّ بِهِ ذَٰلِكَ حَطَّ مِنْ طَيْرَانِهِ فِي يِنْكَ ٱلْجُزِيرَةِ ٱلَّتِي بِهَا تِنْكَ ٱلسَّلَاحِفُ . فَلَمَّا رَأَى ٱلسَّلَاحِفَ ٱلْتَحَأَ إِلَيْهَا وَزَلَ عِنْدُهَا . وَكَا نَتِ ٱلسَّلَاحِفُ تَرْعَى فِي جِهَاتِ ٱلْجَزِيرَةِ . ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى مُكَانِهَا . فَلَمَّا رَجِّءَتْ مِنْ مَسَارِحِهَا إِلَى مُكَانِهَـا . رَأْتِ ٱلدُّرَّاجِّ فيه · فَلَمَّا رَأْتُهُ أُعْجَبُهَا وَزَّيْنَهُ ٱللهُ لَهَا . فَسَبَّحِتْ خَالِقُهَا وَأُحَبِّتْ هَذَا ٱلدُّرَّاجَ حُبًّا شَدِيدًا وَفَرحَتْ بِهِ • ثُمَّ قَالَ بَعْضُهَا لِبَعْضِ: لَا شَكَّ أَنَّ هٰذَا مِنْ أَحْسَنِ ٱلطُّيُورِ . فَصَارَتْ كُلُّهَا تُلَاطِفُهُ وَتَجْنَحُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَى مِنْهَا عِيْنَ ٱلْحَبَّةِ مَالَ إِلَيْهَا وَٱسْتَأْنَسَ بِهَا ۚ وَصَارَ يَطِيرُ إِلَى أَيِّ جِهَةِ أَرَادَه وَعَنْدَ ٱلْمَسَاء يَرْجِعُ إِلَى ٱلْمِيتِ عِنْدَهَا . فَإِذَا أَصْبَحَ ٱلصَّبَاحُ يَطِيرُ إِلَى حَثُ أَرَادَ وَصَارَتْ هَذِهِ عَادَتُهُ . وَٱسْتَمَرَّ عَلَى هَذِهِ ٱلْحَالِ مُدَّةً مِنَ ٱلزَّمَانِ. فَلَمَّا رَأْتِ ٱلسَّلَاحِفُ أَنَّ غِيَابِهُ عَنَّهَا يُوحشُهَا وَتَحَقَّقُتْ أَنَّهَا لَا تَرَاهُ إِلَّا فِي ٱلَّيْــلِ وَإِذَا أَضَبَحَ طَارَ مُبَادِرًا وَلَا تَشْهُرُ بِهِ مَمَ زِيَادَةٍ حُبِّهَا لَهُ ۚ قَالَ بَعْضُهَا: إِنَّ هٰذَا ٱلدُّرَّاجَ قَدْ أَحْيَنَاهُ

وَصَارَ لَنَا صَدِيقًا. وَمَا بَقِيَ لَنَا قُدْرَةٌ عَلَى فِرَاقِهِ . فَمَا يَكُونُ مِنَ ٱلْحِيلَةِ اللَّوصَلَةِ إِلَى إِقَامَتِهِ عِنْدَنَا دَانِمًا . لِأَنَّهُ إِذَا طَارَ يَغِيبُ عَنَّا ٱلنَّهَارَ كُلَّهُ وَلَا نَزَاهُ ۚ إِلَّا فِي ٱللَّيْلِ . فَأَشَارَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ قَا نِلَةً : ٱسْتَرِحْنَ يَا أَخَوَاتِي وَأَنَا أَجْعَلُهُ لَا يُفَارِقُنَا طَرْفَةً عَـيْنٍ . فَقَالَ لَهَا ٱلجَمِيعُ : إِنْ فَمَلْتِ ذَٰلِكَ كُنَّا لَكَ كُلَّنَا عَبِيدًا

فَلَمَّا خَضَرَ ٱلدُّرَّاجُ مِنْ مَسْرَحِهِ وَجَلَسَ بَيْنَهَا ۖ تَقَرَّبَتْ مِنْهُ ٱلسُّكُفَاهُ ٱلْمُحْتَالَةُ وَدَعَتْ لَهُ وَهَنَّأَتُهُ بِٱلسَّلَامَة وَقَالَتْ لَهُ: رَلَسِّدِي أَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ فَدْ رَزَقَكَ مِنَا ٱلْحَبَّةَ وَكَذَٰ لِكَ أَوْدَعَ قَلْبَكَ مَحَبَّتَنَا وَصِرْتَ لَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقَفْرِ أَنِيسًا وَأَحْسَنُ أَوْقَاتِ ٱلْمُحِبِّينَ إِذَا كَانُوا مُتَمِعِينَ وَٱلْكِلا ٱلْعَظِيمُ فِي ٱلْبُعْدِ وَٱلْهِرَاقِ. وَلَكِنَّكَ تَثَرُّكُنَا عِنْدَ طُلُوعِ ٱلْفَجْرِ وَلَمْ تَعُدْ إِلَيْنَا إِلَّا عِنْدَ ٱلْغُرُوبِ فَيَصِيرُ عِنْدَنَا وَحْشَةٌ ۚ زَا لِلدَةٌ ۚ . وَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا ذَٰ لِكَ كَثِيرًا وَنَحْنُ فِي وَجْدٍ عَظِيمٍ بِهٰذَا ٱلسَّبَبِ. فَقَالَ لَهَا ٱلدُّرَّاجُ: نَعَمْ أَنَا عِنْدِي تَحَبَّةٌ لَّكُنَّ وَٱشْتِيَاقٌ عَظِيمٌ إِلَيْكُنَّ زِيَادَةً عَلَى مَا عِنْدَكُنَّ وَفِرَاقُكُنَّ لَيْسَ سَهُلًا عَنْدِي . لَكِنْ مَا بِيَدِي حِلَّةٌ فِي ذَٰلِكَ لِكُونِي طَيْرًا بِأَخِجَـة فَلَا يُكُنِّنِي ٱلْمُقَامُ مَعَكُنَّ دَائِمًا لِأَنَّ هٰذَا لَيْسَ مِنْ طَبْعِي . فَإِنَّ ٱلطَّيْرَ ذَا ٱلأَخْخَةِ لَيْسَ لَهُ مُسْتَقَرُّ إِلَّا فِي ٱللَّيْلِ لِأَجْلِ ٱلنَّوْمِ وَإِذَا أَصْبَحَ طَارَ وَسَرَحَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَعْجَبَـهُ . فَقَالَتْ لَهُ ٱلسَّخْفَاةُ :صَدَفَتَ وَلَّكِنْ ذُو ٱلْأَخْخَةِ فِي غَالِبِ ٱلْأُوْقَاتِ لَارَاحَةً لَهُ لِكُوْنِهِ لَا يَنَالُهُ

مِنَ ٱلْخَيْرِ رَابِعُ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ ٱلْمُشَمَّةِ وَغَايَةُ ٱلْمُصُرِدِ لِلشَّغْصِ ٱلرَّفَاهِيَةُ وَٱلرَّاحَةُ . وَنَحْنُ قَدْ جَمَلَ ٱللهُ بَيْنَنَا وَبِيْنَكَ ٱلْخُبَّةَ وَٱلْأَلْقَةَ وَنَمْشَى عَلَيْكَ مِمَّنْ يَصْطَادُكَ مِنْ أَعْدَا بِلْكَ فَتَهْلِكُ وَنُحْرَمُ مِنْ رُوْيَةٍ وَجْهَكَ

قَاْجَابَهَا الدُّرَاجُ قَائِلًا : صَدَقَتِ ، وَلٰكِنَ مَا عِنْدَكِ مِنَ الرَّأْيِ وَالْجِيلَةِ فِي أَمْرِي . فَقَالَتْ لَهُ : الرَّأْيُ عِنْدِي أَنْ تَنْتِفَ سَوَاعِدَكَ اللَّهِي تَسْرَعُ بِطَيْرَانِكَ وَتَقْمُدَ عِنْدَنَا مُسْتَرِيحًا وَتَأْكُلُ مِنْ اللَّهِي اللَّهِ عَنْدَنَا مُسْتَرِيحًا وَتَأْكُلُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَبَيْنَمَا هُنَّ عَلَى تِلْكَ ٱلْحَالَةِ إِذَا بِأَنِي عِرْسٍ قَدْ مَنَّ فَرَمَنَهُ بِعَيْنِهِ وَمَا مَلَهُ فَرَآهُ مَنْصُوصَ ٱلْجَنَاحِ لَا يَسْتَطِيعُ ٱلنَّهُ وضَ. فَلَمَا رَآهُ عَلَى تَلْكَ ٱلنَّهُ وضَ. فَلَمَا الدُّرَاجَ سَمِينُ اللَّهِ اللَّهِ فَرَحًا شَدِيدًا وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: إِنَّ هُذَا ٱلدُّرَاجَ سَمِينُ اللَّهِ مَا الدُّرَاجُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّرَاجُ وَطَابَ ٱلنَّهُ مَنَ السَّلَاحِفِ فَلَمْ يَنْجُدْنَهُ بَلْ تَبَاعَدْنَ عَنْهُ وَانْكُمَشْنَ وَطَابَ ٱلنَّهُ مَنْ السَّلَاحِفِ فَلَمْ يَنْجُدْنَهُ بَلْ تَبَاعَدْنَ عَنْهُ وَانْكُمَشْنَ فِي بَعْضِهِنَّ مَلَا رَأَيْنَ ٱبْنَ عِرْسٍ فَا بِضًا عَلَيْهِ ، وَحَيْثُ رَأَيْنَ آبَنَ عِرْسٍ فَى بَعْضِهِنَّ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْسُ فَا بِضًا عَلَيْهِ ، وَحَيْثُ رَأَيْنَ آبَنَ عَرْسٍ فَى بَعْضِهِنَّ مَا اللَّهُ الْمَا مَا مُنْ عَرْسٍ فَا بِضًا عَلَيْهِ ، وَحَيْثُ رَأَيْنَ آبَنَ عَرْسٍ فَى بَعْضِهِنَّ مَا اللَّهُ الْمَا مُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

يُهِذِيهُ خَنَقَهُنَّ ٱلْبُكَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُنَّ ٱلدُّرَّاجُ : هَلْ عِنْدَكُنَّ شَيْ \* غَيْرُ ٱلْبُكَا . فَقُانَ لَهُ : يَا أَخَانَا لَيْسَ لَنَا فُوَّةٌ وَلَا طَافَةٌ وَلَا حِيلَةٌ فِي أَمْرِ ٱبْنِ عَرْسٍ . فَحَزِنَ ٱلدُّرَّاجُ عِنْدَ ذَلِكَ وَقَطَعَ ٱلرَّجَا عَنْ حَسَاةِ نَفْسِهِ وَقَالَ لَهُنَّ : لَيْسَ لَكُنَّ ذَنْ الْقَالَدُّ نَبْ لِي حَيْثُ أَطَعْتُكُمْ وَنَتَفْتُ أَخْتِي ٱلِّتِي أَطِيرُ جِمَا . فَأَنَا أَشْتَحِقُ ٱلْهَلَاكَ لِلْطَاوَعَتِي لَكُنَ وَلَا أَلُومُكُنَ فِي شَيْهُ

أَلْتُعَالِبُ وَٱلذِّئْبُ

وَهُوَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يُعْدِلْ فِي تَحَكُّمهِ . فَتَكُونُ عَاقِبَتُهُ ٱلْبَوَارَ زَعْمُوا أَنَّ جَمَاعَـةً مِنَ ٱلثَّمَالِبِ مَخَرُجُوا ذَاتَ يُومٍ يَطْأَبُونَ مَا يَا كُلُونَ وَفَيَنَّمَا هُمْ يَجُولُونَ فِي طَلَبِ ذَٰ إِنَّا هُمْ بِحَمَلِ مَيْتٍ. فَقَالُوا فِي أَنْفُسِهِمْ : قَدْ وَجَدْنَا مَا نَعِيشُ بِهِ زَمَانًا طُويـاً لا . وَلَكِنْ نَخَافُ أَنْ يَبْغِيَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ. وَيمِيلَ ٱلْقَوِيُّ بِقُوَّتِهِ عَلَى ٱلصَّعِيفَ. فَيَهْاكُ ٱلصَّعِيفُ مِنَّا . فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَطْلُ حَكَّمًا يُكُلُّمُ بَيْنَنَا وَنَجْمَلَ لَهُ نَصِيبًا ۚ فَلَا يَكُونَ لِلنَّوِيِّ سُلْطَةٌ عَلَى ٱلضَّعِيفِ. فَيَنَّمَا هُمْ يَتَشَاوَرُونَ فِي شَأْنِ ذَٰلِكَ وَإِذَا بِذِئْبِ أَقْتَلَ عَالَيْهِمْ ۖ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ إِنَّ أَصَالَ رَأْ يَكُمْ فَأَجْعَلُوا هَذَا ٱلدُّئْتَ حَكَّمًا بَيْنَتَا لِأَنَّهُ أَقْوَى ٱلنَّاسِ. وَأَبُوهُ سَابِقًا كَانَ سُلْطًا نَاعَلَيْنًا وَنَحْنُ زُجُو مِنَ ٱللَّهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَا. مُّ إِنَّهُمْ تُوْجَهُوا إِلَيْهِ وَأَخْبَرُوهُ بَمَّا صَارَ إِلَيْهِ رَأَيْهُمْ وَقَالُوا: لَقَدْ حَكَمْنَاكَ بَيْنَالِأُجُلِ أَنْ تَعْطَى كُلَّ وَاحِدِمِنَّا مَا يَقُونُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ.

عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ لِذَٰلًا يَبْغِيَ قَوِيَّنَا عَلَى ضَعِيفِنَا فَيُهْلِكَ بَعْضَنَا بَعْضًا . فَأَجَابَهُمُ ٱلذِّئْبُ إِلَى قَوْلِهِمْ وَتَعَاطَى أَمُورَهُمْ وَقَسَمَ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ مَا كَفَاهُمْ. فَلَمَّا كَانَ ٱلْغَدُ قَالَ ٱلذِّبُّ فِي نَفْسِهِ: إِنَّ قِسْمَةً هٰذَا ٱلْجَمَلِ بَيْنَ هُوْلَاءَ ٱلْعَاجِزِينَ لَا يَعُودُ عَلَى َّ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا ٱلْجَزْءُ ٱلَّذِي جَمَّانُوهُ لِي. وَ إِنْ أَكَالُتُهُ وَحْدِي فَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ لِي ضُرًّا مَعَ أَنَّهُمْ غَنَمُ لِي وَلِأَهُلِ بِيتِي فَن الَّذِي يَنَعُنِي عَنْ أَخْذِ هُذَا لِنَفْسِي، وَلَعَلَّ ٱللَّهَ مُسَبِّبُهُ لِي بِغَيْرِ جَمِيلَةٍ مِنْهُمْ . فَٱلْأَحْسَنُ لِي أَنْ أَخْتَصَّ بِهِ دُونَهُمْ وَمِنْ هَـٰذَا ٱلْوَقْتِ لَا أَعْطِيهِمْ شَيْنًا. فَلَمَّا أَصْبَحَ ٱلثَّعَالِبُ جَاوًا إِلَيْهِ عَلَى ٱلْعَادَةِ يَطْلُبُونَ مِنْهُ قُوتَهُمْ فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا سِرْحَانَ أَعْطِنَا مُوْنَةَ يَوْمِنَا. فَأَجَابَهُمْ قَا ثِلًا: مَا بَقِيَ عِنْدِي شَيْءٌ أَعْطِيهِ لَكُمْ. فَذَهَبُوا مِنْ عِنْدِهِ عَلَى أَسُوَ إِحَالِ ثُمُّ قَالُوا: إِنَّ ٱللَّهَ أَوْقَعَنَا فِي هُمِّ إِ عَظِيمٍ مَعَ هٰذَا ٱلْخَائِنِ ٱلْخَبِيثِ ٱلَّذِي لَا يَتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا يَخَافُهُ ۖ وَلَيْسَ لَنَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةً . ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : إِنَّمَا حَمَلُهُ عَلَى هَذَا ٱلْأَمْرِ ضَرُورَةُ ٱلْجُوعِ . فَكَأَعُوهُ ٱلْيُومَ يَاكُلُ مِنْهُ حَتَّى يَشْبَعَ وَفِي غَدِ نَذْهَبُ إِلَيْهِ. فَلَمَّا أَصْجُوا تَوَجَّهُوا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا سِرْحَانَ إِنَّا وَلَيْنَاكَ عَلَيْنَا لِأَجْلِ أَنْ تَدْفَعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا قُوتَـهُ ۚ وَتُنْصِفَ ٱلضَّعِيفَ مِنَ ٱلْقُويِّ . وَإِذَا فَرَغَ تَجْتَهِدُ لَنَا فِي تَخْصِيلِ غَيْرِهِ ۚ وَنَصِيرَ دَائِمًا تَحْتَ كَنَفَكَ وَرِعًا يِتِكَ. وَقَدْ مَسَّنَا ٱلْجُوعُ وَلَنَا يَوْمَانِ مَا أَكُلْنَا فَأَعْطِنَا مَوْنَتَنَا. وَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنْ جَمِيعٍ مَا تَتَصَرُّفُ فِيهِ مِنْ دُونِ

ذَلكَ. فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ جَوَابًا بَلْ اَزْدَادَ فَسُوةً . فَرَاجَعُوهُ فَلَمْ يَرْجِعْ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ : لَيْسَ لَنَا حِيلَةٌ إِلّا أَنّنَا تَنْطَلِقُ إِلَى الْأَسَدِ وَزَعِي أَ نَفْسَنَا عَلَيْهِ . وَتَحْعَلُ لَهُ الْجَمَلُ فَإِنْ أَحْسَنَ لَنَا بِشَيْ وَمَنْهُ كَانَ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِلّا فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ هَذَا الْخَييثِ ثُمَّ أَ نَطَلَقُوا اللهُ اللهُ كَانَ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِلّا فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ هَذَا الْخَيثِ ثُمَّ الْطَلَقُوا اللهُ الل

أَلْسَنْدَنَادُ ٱلْحُمَّالُ

إِنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ ٱلْخَانِفَةِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ هَارُونَ ٱلرَّشِيدِ بَهِ بِنَةِ بَعْدَادَ رَجُلُ نُقَالُ لَهُ ٱلسَّنْدَ بَادُ ٱلْحَمَّالُ وَكَانَ رَجُلًا فَقَ بِرَ ٱلْحَالِ بَعْدَادُ رَجُلُ فَقَ بِي رَاسِهِ وَاللَّهِ مَا أَنَّهُ حَلَ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ حَمَّلَةً ثَقِيلًةً وَكَانَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ شَدِيدَ ٱلْحَرِّ فَتَعِبَ مِنْ تِلْكَ ٱلْحَمَلَةِ وَعَرِقَ وَأَشْتَدً عَلَيْهِ ٱلْمَوْمُ شَدِيدَ ٱلْحَرِّ فَتَعِبَ مِنْ تِلْكَ ٱلْحَمَلَةِ وَعَرَقَ وَأَشْتَدً عَلَيْهِ ٱلْمَوْمُ شَدِيدَ ٱلْحَرِ فَتَعِبَ مِنْ تِلْكَ ٱلْحَمَلَة وَرَقَ وَأَشْتَادً عَلَيْهِ ٱلْمَوْمُ شَدِيدَ اللّهِ وَجُلِ تَاجِرِ فُدَّامَهُ كَنْسُ وَمَ وَاللّهُ وَهُوالاً مُعْتَدِلٌ وَكَانَ بِجَانِ ٱللّهَ اللّهَ مِصْطَمَةٌ عَرِيضَةٌ وَرَشُ وَهُوَالاً حَمَلَتُهُ عَرِيضَةٌ لِيسَتَرِيحَ وَيَشْمَ ٱلْهُوا فَخَرَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْمَالًا مُعَلِقَةً عَلَى إِلْكُ ٱلْمُصَالِمَةَ لِيسَتَرِيحَ وَيَشْمَ ٱلْهُوا اللّهُ مَلْمَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْبَابِ نَسِيمُ رَائِقٌ وَرَائِحَةٌ ذَكِيَّـةٌ فَأَسْتَلَذُ ٱلْحَمَّالُ لِذَٰ لِكَ وَجَلُسَ عَلَى جَانِبِ ٱلْمِصْطَبَةِ. فَسَمِعَ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْمُكَانِ نَعْمَ أَوْتَارٍ وَغُودٍ وَأَصْوَاتًا مُطْرِبَةً وَأَنْوَاعَ إِنْشَادٍ مُغْرِبَةً • وَسِمَ أَيْضًا أَصْوَاتَ طُيُودٍ ثَنَاغِي وَ لَسَبِحُ ٱللَّهَ تَعَالَى بِٱخْتِلَافِ ٱلْأَصْوَاتِ وَسَارْ ٱللُّهَاتِ مِن قَمَادِيُّ وَهَزَادِ وَشَحَادِيرَ وَبُلْبُلِ وَفَاحِتَـةٍ وَكُرُوانٍ . فَعِنْدَ ذَٰ لِكَ تُعَجِّبَ فِي نَفْسِهِ وَطَرِبَ طرَبًا شَدِيدًا . فَتَقَدَّمَ إِلَى ٱلْبَابِ فَوَجَدَ دَاخِلَ ٱلْبَيْتِ أَبْسَتَانَا عَظِيهَا وَنَظَرَ فِيهِ غِلْمَانًا وَعَبِيدًا وَخَدَمًا وَحَشَّمًا وَشَيْئًا لَا يُوجَدُ إِلَّاعِنْدَ ٱلْمُلُوكِ وَٱلسَّارَطِ بِن . وَبَعْدَ ذَٰ إِكَ هَبَّتْ عَلَيْهِ رَائِحَةُ أَطْعِمَةٍ طَيِّيَةٍ ذَكَّيَّةٍ مِنْ جَمِيمِ ٱلْأَلْوَانِ ٱلْعُثْلَقَـةِ وَٱلشَّرَابِ ٱلطَّيْبِ ، فَرَفَعَ طَرْفَ أَ إِلَى ٱلسَّمَاء وَقَالَ : سُبْجَانَكَ مَا رَبِّ يَاخَالِقُ أِيَا رَاذِقُ تَرْذُو مَنْ تَشَا ﴿ بِغَيْرِ حِسَابِ • ٱلَّهُمَّ ۚ إِنِّي أَسْتَنْفِرُكُ مِن جَمِيعِ ٱلذُّنُوبِ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْمُيُوبِ • يَا رَبِّ لَا أَعْيَرَاضَ عَلَيْكَ فِي حَكُمْكَ وَقُدْرَ مِكَ فَإِنَّكَ لَا تُسَأَلُ عَمَّا تَفْمَلُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . سُنِّمَانَـكَ تَغْنِي مَنْ تَشَاءْ وَتَفْقِرُ مَنْ تَشَاءْ وَتُعِزَّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاه . لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ وَمَا أَقْوَى سُلْطَانَكَ وَمَا أَحْسَنَ تَدْبِيرِكَ قَدْ أَنْهَمْتُ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ . فَهِــذَا ٱلْمُكَانُ صَاحِبُهُ فِي غَايَةِ ٱلنَّعْمَةِ وَهُوَ مُتَلَّذَهُ بِٱلرَّوَالِمِ ٱللَّطَيْفَةِ رَأَلْمَآكِلُ ٱللَّذِيذَةِ وَٱلْمُشَارِبِ ٱلْفَاخِرَةِ فِي سَائْرِ ٱلصَّفَاتِ. وَقَدْ حُكْمَتَ فِي خَلْقِكَ بَمَا تُرِيدُ وَقَدَّرْتَهُ عَلَيْهِمْ. فَيِنْهُمْ تَعْبَانُ وَمِنْهُمْ

مُسْتَرِيحٌ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مِثْلِي فِي غَالَيْهِ ٱلتَّعَبِ

يُنَعَمُ فِي خَيْرِ فَيْ وَ وَظِـ لَهُ وَأَمْرِي عَجِبُ وَقَدْ زَادَ جَمْلِي وَمَا حَمَلَ ٱلدَّهْرَ يَوْمًا كَحَمْلِي بِبَسُطٍ وَعَزْ وَشُرْبٍ وَأَكُمْلِ أَنَّا مِثْلُ هَذَا وَهُدَا كَمِثْلِي وَشَتَأْنَ مَا بَيْنَ خَمْرِ وَخَلِ فَأَنْتَ حَكِيمٌ حَكَمْتَ بِعَدْلِ

فَكُمْ مِن شَفِي بِالْارَاحَةِ وَأَصْجُتُ فِي تَعَبِ ذَائِدٍ وَغَيْرِي سَعِيدٌ بِلَا شَفُوة يُنعَمُ فِي عَيْثِ مِن نُطْفَة وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُطْفَة وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُطْفَة وَلَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُطْفَة وَلَكُ الْخَلَائِقِ مِن نُطْفَة وَلَا كِنَ شَتَانَ مَا بَيْتَا وَلَدَ أَفُولُ عَلَيْكَ افْتِرًا \*

وَٱلطُّرَبِ مِنْ أَصْنَافِ ٱلْجُوَادِي ٱلْجِسَانِ كُلُّ مِنْهُمْ فِي مَقَامِـهِ عَلَى حَسْبِ ٱلتَّرْتيبِ . وَفِي صَدْرِ ذَٰ لِكَ ٱلْمُجْلِسِ رَجُلْ عَظِيمٌ مُحْتَرَمٌ قَدْ لَكَزَهُ ٱلشَّيْلُ فِي عَوَارضِهِ وَهُوَ مَلِيحٌ ٱلصَّورَةِ حَسَنُ ٱلْمُنْظَرِ وَعَالْبِهِ هَسْبَةٌ وَوَقَالٌ وَعَزٌّ وَٱفْتِخَالٌ . فَعَنْدَ ذَٰ اِكَ بَهِتَ ٱلسَّنْدَبَادُ ٱلْحُمَّالُ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: وَٱللهِ إِنَّ هٰذَا ٱلْمُكَانَ مِنْ بُقَعِ ٱلْجِنَانِ أَوْ إِنَّهُ يَكُونُ قَصْرَ مَلَكِ أَوْ سُلْطَانِ : ثُمَّ إِنَّهُ تَأْدُّبَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَدَعَا لَهُمْ وَقَبَّلَ ٱلْأَرْضَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَوَقَفَ وَهُوَ مُنَكِّسُ ٱلرَّأْسِ مُتَخَشِّعْ. فَأَذِنَ لَهُ صَاحِثُ ٱلْمُكَانِ بِٱلْجُلُوسِ فَجَلَسَ وَقَدْ قَرَّبَهُ إِلَيْـهِ وَصَارَ يُؤَانِسُهُ بِٱلْكَارَمِ وَيُرَحِبُ بِهِ . ثُمَّ قَدَّمَ لَهُ شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ ٱلطَّعَامِ ٱلْمُفْتَخِر ٱلطَّيِّبِ ٱلنَّفِيسِ . فَتَقَدُّمَ ٱلسَّنْدَ بَادُ ٱلْخَمَّالُ وَسَمَّى وَأَكُلَ حَتَّى ٱكْتَفَى وَشَبِعَ وَقَالَ: ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. ثُمَّ إِنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ وَشَكَّرَهُمْ عَلَى ذَاكَ . فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْمُكَانِ مَرْحَبًا بِكَ وَنَهَادُكُ مُبَادِكُ . فَمَا يُكُونَ أَسْمُكَ . وَمَا تُعَانِي مِنَ ٱلصَّنَائِعِ . فَقَالَ لَهُ : يَاسَيِّدِي ٱسْمِي ٱلسَّنْدَبَادُ ٱلْحُمَّالُ وَأَنَا أَحِلُ عَلَى رَأْسِي أَسْبَابَ ٱلنَّاسِ بِٱلْأَجْرَةِ.فَتَبَسَّمَ صَاحِبُ ٱلْكَكَانِ وَقَالَ لَهُ: أَعْلَمْ يَا خَمَالُ أَنَّ أَسْمُكَ مِثْلُ أُسِمِي . قَأَنَا ٱلسَّنْدَبَادُ ٱلْبَخْرِيُّ وَلَكِنْ يَا حَمَّالُ قَصْدِي أَنْ تَسْمِعَنَى ٱلأَبْيَاتَ ٱلَّتِي كُنْتَ تُنْشِدُهَا وَأَنْتَ عَلَى ٱلْبَابِ فَأُسْتَخْيَا ٱلْحَمَّالُ وَقَالَ لَهُ: بِاللهُ عَلَىكَ لَا تُؤَاخِذُ نِي فَإِنَّ ٱلتَّعَبُّ وَٱلْمَشَقَّةَ وَقِلَّةَ مَا فِي ٱلْيَدِ تُعَلَّمُ ٱلْإِنْسَانَ قِسَّةً ٱلْأَدَنَ وَٱلسَّفَـــةَ ۚ فَقَالَ لَهُ: لَا تَسْتَحِ فَأَنْتَ صِرْتَ أَخِي فَأَنْشِدِ

الأبيات قالِمَهَا أَعْجَبَنِي لِلَّا اللهُ مِنْكَ وَأَ نَتَ تُنْشِدُهَا عَلَى اللهِ اللهِ فَمَنْدَ ذَلِكَ أَ نَشَدَ الْحَمَّالُ اللهَ اللهَ عَلَيْهَ وَالْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

مِن ٱلسَّبِعِ ٱلسَّفَرَاتِ اِلسَّندَادِ ٱلْبَحْرِيَ السَّدَ وَكَانَ مِن السَّبِعِ السَّفرَاتِ اِلسَّندَادِ الْبَحْرِي اللَّهُ وَكَانَ مِن الْحَارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَعَاللَّهُ وَكَانَ مِن الْحَارِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ مَاللَّهُ وَعَقَارًا وَضِيَاعًا . فَلَمَّا وَقَدْ مَاتَ وَأَنَا وَلَدُ صَغِيمً عَلَى الْجَهِيعِ وَقَدْ الْكَلُمُ الْكَلُلا مَلِيمًا وَشَرِبْتُ كُرُتُ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى الْجَهِيعِ وَقَدْ الْكُلُمُ الْكُلُلا مَلِيمًا وَشَرِبْتُ كُرُتُ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى الْجَهِيعِ وَقَدْ الْكُلُمُ الْكُلُلا مَلِيمًا وَشَرِبْتُ مُعَ كُرُتُ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى الشَّبَابِ وَتَجَمَّلْتُ بِلْبُسِ النِّيَابِ وَمَشَيْتُ مَع الْخُلَلْنِ وَٱلْأَصْحَابِ وَاعْتَقَدْتُ أَنَّ ذَلِكَ يَدُومُ لِي وَيَفْعَنِي وَلَمْ أَذَلْ اللَّالِي اللَّهِ مَدْةً مِن الزَّمَانِ وَأَفَقْتُ مِنْ عَفْلَتِي . ثُمَّ إِنِي رَجَعْتُ اللَّهُ عَلَى وَيَفْعَنِي وَلَمْ أَذَلْ عَلَي عَلَي وَيَفَعَنِي وَلَمْ أَذَلْ عَلَى عَلَي وَيَفَعَنِي وَلَمْ أَذَلْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَدْةً مِن الزَّمَانِ وَأَفَقْتُ مِنْ عَفْلَتِي . ثُمَّ إِنِي رَجَعْتُ إِلَى عَقْلِي فُو جَدْتُ مَالِي قَدْ مَالَ وَحَالِي قَدْ حَالَ وَقَدْ ذَهِبَ جَمِيعُ فَلَى مَعِي وَلَمْ أَسْتَفِقُ لِنَفْسِي إِلَّا وَأَنَا مَرْعُوبُ مَدُهُوشٌ وَقَدْ ذَهِبَ جَمِيعُ مَا كَانَ مَعِي وَلَمْ أَسْتَفِقُ لِنَفْسِي إِلَّا وَأَنَا مَرْعُوبُ مَدُهُوشٌ وَقَدْ ذَهِبَ جَمِيعُ مَلَى مَعْ وَلَمْ أَسْتَفِقُ لِنَفْسِي إِلَّا وَأَنَا مَرْعُوبُ مَدُهُوشٌ وَقَدْ ذَهِبَ عَلَى اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَرَعُوبُ مَا مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُولَ الْمَالَةُ الْمَالِقُولِي الْمَالَقِيْنِ الْمَعْفِى اللْمُ الْفَالِقُولُ الْمَعْفِى اللْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

تَفَكَّرْتُ حِكَانَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا سَابِقًا مِنْ أَبِي وَهِيَ حِكَانَةً سَيْدٍ نَا سُلِّيهَانَ بنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا ٱلسَّالَامُ فِي قَوْلِهِ ثَلْثَةٌ خَيْرٌ مِن ثَلْقَةٍ : يَوْمُ ٱلْمَاتِ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِ ٱلْوَلَادَةِ. وَكَاتْ حَيٌّ خَـيْرٌ مِنْ سَبْعٍ مَيْتٍ. وَٱلْقَبْرُ خَيْرٌ مِنَ ٱلْفَقْرِ فَمَ ۚ إِنِّي فَتْتُ وَجَمْتُ مَا كَانَ عِنْدِي مِنْ ٱ أَدْرِ وَمَلْبُوسِ وَبِعْتُهُ ثُمَّ بِعْتُ عَقَادِي وَجَمِيمَ مَا تَمَّلَّكَ يَدِي فَجَمَعْتُ ثَلْثُهُ آلَافِ دِرْهُم وَقَدْ خَطَرَ بِبَالِي ٱلسَّفَرُ إِلَى بَلَادٍ ٱلنَّاسِ وَتَذَكَّرُتُ

كَلَامَ بَيْضِ ٱلشَّعَرَاء حَيْثُ قَالَ:

بِقَدْرِ ٱلْكُدِّ تُكْتَسَلُ ٱلْمَالِي وَمَنْ طَلَبَ ٱلْعَلَى سَهِرَ ٱلَّيَالِي يَغُوصُ ٱلْبَخْرَ مِنْ طَالَبَ ٱللَّالِّي وَيَحْظَى بِٱلسِّيَادَةِ وَٱلنَّوَالِ وَمَنْ طَلَبَ ٱلْعُلَىٰ مِنْ غَيْرِ كُدِّ ۚ أَضَاعَ ٱلْعُمْرَ فِي طَالَبِ ٱلْحُمَالِ

فَأَشْتَافَتْ نَفْسِي إِلَى ٱلسَّفَرِ وَٱلتَّجَارَةِ فَعَزَمْتُ عَلَى ٱلسَّفَرِ وَٱشْتَرَيْتُ لِي بَضَا لِمَ نَفِيسَةً فَاخِرَةً تَصَلُّحُ لِلْبَخِرِ وَحَمَاتُ حُمُولِي وَسَافَوْتُ مِنْ مَدِينَة بْغْدَادُ إِلَى مَدِينَةِ ٱلْبَصْرَةِ فَرَأْ بِنُ مَرْكُبًا عَظِيمًا فِيهِ تِجَارُ وَأَكَارُ وَمَعَهُمْ بَضَائِمُ نَفِيسَةٌ فَنَرَّاتُ هُولِي مَعَهُمْ فِي هٰذَا ٱلْمُرَّكِ وَسِرْنَا بِٱلسَّلَامَةِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلْبَصْرَةِ وَكُمْ ثُوَّلْ مُسَافِرِينَ مِنْ مَكَانِ إِلَى مُكَانِ وَمِنْ مَدِينَةِ إِلَى مَدِينَةٍ وَنَحْنُ نَبِيعُ وَنَشَتَرِي وَنَتَفَرَّجُ عَلَ بِلَادِ لَلنَّاسِ. وَقَدْ طَابَ لَنَا ٱلسَّعْدُ وَٱلسَّفَرُ وَٱغْتَنَمْنَا ٱلْمَاشَ إِلَى أَنْ كُنَّا سَائِرِينَ يَوْمًا مِنَ ٱلْأَيَّامِ وَإِذَا بِرَ نُيسِ ٱلْمُرْكَبِ صَرَخَ وَصَاحَ وَرَفَّى عِمَامَتُهُ وَلَطَّمَ عَلَى وَجُهِهِ وَتَتَفَ لِحَيَّتُهُ وَوَقَعَ فِي بَطْنِ ٱلْمُرْكَ وِمِنْ

شِدْةِ ٱلْغُمْ وَٱلْقَهْرِ ۚ فَأَجْتَمَعَ عَلَيْهِ جَمِيعُ ٱلنَّجَارِ وَٱلرُّكَّابِ ۚ وَقَالُوا لَهُ: يَا رَ نِيسُ مَا ٱلْخَبَرُ: فَقَالَ لَهُمْ ٱلرَّئِيسُ: ٱعْلَمُوا يَاجَمَاعَةُ أَنَّنَا قَدْ يَهِنَا يَمْ كَبَنَا وَخَرَجْنَا مِنَ ٱلْنَجْرِ ٱلَّذِي كُنَّا فِيهِ وَدَخَانُنَا بَحْرًا كُمْ نَعْرِفُ طُرُقَهُ وَإِذَا لَمْ يُقِيضِ اللهُ لَنَا شَيْنًا يُخَلَّصْنَىا مِنْ هٰذَا ٱلْجَرِ هَلَكْنَا أَجْمِنَا لَا تَحَالَةً فَأَدْعُوا ٱللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُغَيِّنَا مِنْ هَٰذَا ٱلْأَمْرِ: ثُمَّ إِنَّ الرَّ يْيسَ قَامَ عَلَى حَالِهِ وَصَعِدَ عَلَى ٱلصَّادِي وَأَرَادَ أَنْ يَحُلُّ ٱلْفُلُوءَ فَقُويَ ٱلرِّيحُ عَلَى ٱلْمُرَكِ فَرَدَّهَا عَلَى مُؤَّخِّرِهَا فَأَنْكَسَرَتْ دَفَّتُهَا قَرْبَ جَبَلِ عَالَ : فَنَزَلَ ٱلرَّ نَيْسُ مِنَ ٱلصَّادِي وَقَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِأَللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْفَظِيمِ لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَمْتَعَ ٱلْمُدُورَ. وَٱللَّهِ إِنَّا قَدْ وَقَعْنَا فِي مِلِكَةٍ عَظِيمَةٍ وَلَمْ يَثْقَ لَنَامِنْهَا عُنْلَصُ وَلَا نَجَاةٌ : فَبَكِّي جَمِيعُ ٱلرُّكَّابِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَوَدُّعَ بَنْضَهُمْ بَبْضًا لِهَرَاغِ أَعْمَارِهِمْ وَأَنْقَطَعَ رَجَاؤُهُمْ وَمَالَ ٱلْمُرْكَبُ عَلَى ذَٰ لِكَ ٱلْحَارِ فَأَنَّكُمَرَ وَتَفَرَّقَتْ أَلْوَاحِهَا. فَفَرِقَ جَمِيعُ مَاكَانَ فِيهِ وَوَقَعَ ٱلنِّجَارُ فِي الْبَحْرِ فَيْنَهُمْ مَنْ غَرِقَ وَمِنْهُمْ مَنْ تُمَّاكَ بِذَالِكَ ٱلْجَبَلِ وَطَلَمَ عَلَيْهِ. وَكُنْتُ أَنَّا مِنْ جُمَّلَةٍ مَنْ طَلَعُ ذَاكَ ٱلْجَبَلَ وَإِذَا فِيهِ جَزِيرَةٌ كَبِيرَةٌ عِنْدَهَا كَثِيرٌ مِنَ ٱلْمَرَاكِ لِلْكُسِّرَةِ . وَفِيهَا أَدْزَاقٌ كُشيرَةٌ إِلَى شَاطِيءَ ٱلْنَجْرِ مِن ٱلَّذِي يَطْرَحُهُ ٱلْنَجْرُ مِنَ ٱلْرَاكِ ٱلَّتِي كُنْسَرَتُ رَغَرِنَ رَكَّابُهَا. وَفِيهَا شَيْءٌ كَثِيرٌ لَيُعِيرُ ٱلْفَقْ لَ وَٱلْفِكُرَ مِنَ ٱلْمُتَاعِ وَٱلْأَمْوَالِ ٱلَّذِي لُلْقِيهَا ٱلْبُحْرُ عَلَى جَوَانِيهَا فَعِنْدَ ذَٰ لِلَّكَ طَلَقْتُ أَعْلَى

تَلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ وَمَشَيْتُ فِيهَا فَرَأْ بِتُ فِي وَسَطِهَا عَيْنَ مَاءَ عَذْبِ جَارِ خَارِجٍ مِنْ تَحْتِ أُوَّلِ ذَٰ لِكَ ٱلْجَبَلِ وَدَاخِلِ فِي آخِرِهِ مِنَ ٱلْجَانِبِ ٱلثَّانِي فَعِنْدَ ذَٰ اِكَ طَلَعَ جَمِيعُ ٱلرُّكَّابِ عَلَى ذَٰ لِكَ ٱلجَبَـلِ إِلَى ٱلْجَزِيرَةِ وَٱنْتَشَرُوا فِيهَا وَقَدْ ذَهِلَتْ عُثُولُهُمْ مِنْ ذَٰ اِكَ وَصَارُوا مِثْلَ الْجَانِين مِنْ كَثْرَةِ مَا رَأُوا فِي ٱلْجَزِيرَةِ مِنَّ ٱلْأُمْتِعَةِ وَٱلْأُمْوَالِ ٱلِّبِي عَلَى سَاحِلِ ٱلْنَجْرِ وَقَدْ رَأْ يْتُ فِي وَسَطِ تِلْكَ ٱلْعَيْنِ شَيْئًا كَثيرًا مِنْ أَصْنَافِ ٱلْجُوَاهِرِ وَٱلْمَادِنِ وَٱلْيَوَاقِيتِ وَٱللَّا آِلْيَ ٱلْكَبَارِ ٱلْمُلُوكِيَّةِ وَهِيَ مِثْلُ ٱلْحِصَى فِي مَحَادِي ٱلَّـاء فِي تَلْكَ ٱلْفيطَانِ. وَجَمِيمُ أَرْض وِّلْكَ ٱلْعَــيْنِ تَبْرُقُ مِنْ كَثْرَةٍ مَا فِيهَا مِنَ ٱلْمَادِنِ وَغَيْرِهَا . وَرَأَنْنَا شَيْئًا كَثِيرًا فِي تِلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ مِنْ أَغْلَى ٱلْعُودِ ٱلصِّينِيِّ وَٱلْعُودِ ٱلقَمَادِيِّ . وَفِي تَلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ عَيْنُ نَابِعَةٌ مِنْ صَنْفِ ٱلْعَنْــَبَرِ ٱلْخَامِ وَهُوَ يَسِيلُ مِثْلَ ٱلشَّمَعِ عَلَى جَانِبِ تِلْكَ ٱلْعَيْنِ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ ٱلشَّمْسِ وَيَمْتُدُ عَلَى سَاحِلِ ٱلنَّجُو فَتَطْلَعُ ٱلْمَوَائِشُ مِنَ ٱلنَّجُرِ تَبْلَعُهُ وَتَنْزِلُ بِهِ فِي ٱلْلَحْرِ فَيَحْمَى فِي أَبْطُونِهَا فَتَقْذِفُهُ مِنْ أَفْوَاهِهَا فِي ٱلْنَجْرِ فَيَجْمُدُ عَلَى وَجِهِ ٱلَّمَاءِ . فَعَنْدَ ذَٰ لِكَ تَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ وَأَحْوَالُهُ فَتَقْذَفْهُ ٱلْأَمْوَاجُ إِلَى جَانِبِ ٱلْبَحْرِ فَيَأْخُذُهُ ٱلسَّيَّاحُون وَٱلنِّجَارُ ٱلَّذِينَ يَعْرِفُونَهُ فَيَبِيعُونَهُۥ وَأَمَّا ٱلْعَنْـبَرُ ٱلْحَامُ ٱلْخَالِصُ مِنَ ٱلْبَلْعِ فَإِنَّهُ يَسِيلُ عَلَى جَانِبِ تِلْكَ أَنَّوْنِ وَيَتَّجَّمُدُ بَأَرْضِهِ • فَإِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ ٱلشَّمْسُ يَسِيحُ وَتَرْبَحَى مِنْهُ رَائِحَةُ ذَٰلِكَ ٱلْوَادِي كُلَّهِ مِثْلَ ٱلْمِسْكِ. وَإِذَا زَالَتْ عَنْــهُ ٱلشَّمْسُ

دُ. وَذَٰ لِكَ ٱلْمُكَانُ ٱلَّذِي فِيهِ هٰذَا ٱلْعَنْبَرُ ٱلْحَامُ لَا يَصْدِرُ أَحَدُ عَلَى دُخُولِهِ وَلَا يَسْتَطِيعُ سُلُوكَهُ . فَإِنَّ ٱلْجَبَلَ مُحِيطٌ بِتَلْكَ ٱلْجُزِيرَةِ وَلَا يَّهُدِرُ أَحَدُّ عَلَى صُعُودِ ذَٰ لِكَ ٱلْحَجَبِ لِ ، وَلَمْ نَزَلُ دَاثِرِينَ فِي تِلْكَ ٱلْجِيْرِيرَةِ تَنَفَرُّجُ عَلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ تَعَالَى فِيهِــَا مِنَ ٱلْأَرْزَاقِ وَلَحْنُ مُتَحَيِّرُونَ فِي أَمْرِنَا وَفَيَا نَرَاهُ وَعَنْدَنَا خَوْفٌ شَدِيدٌ . وَقَدْ جَمَعْنَا عَلَى جَانِبِ ٱلْجَزِيرَةِ شَيْئًا قَالِمًا مِنَ ٱلزَّادِ فَصِرْنَا نُوَفِّرُهُ وَمَأْكُلُ مِنْ هُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَكُلَّةً وَاحِدَةً وَنَحْنُ خَائِفُونَ أَنْ يَفْرَغَ ٱلزَّادُ مِنَّا فَنَهُونَ كُهَـدًا مِنْ شِدَّةِ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ • وَكُلُّ مَنْ مَاتَ مِنَّا نُفَسِّلُهُ وَنُكَفِّنُهُ فِي ثِيَابٍ وَقَاشِ مِنَ ٱلَّذِي يَطْرَحُهُ ٱلْبَحْرُ عَلَى جَانِبِ ٱلْجَزِيرَةِ حَتَّى مَاتَ مِنَّا خَلْقُ كَثِيرٌ وَكُمْ يَنِقَ مِنَّا إِلَّاجْمَاعَةٌ قَالِـلَةٌ. فَضَعْفَنَا بِوَجَعِ ٱلْبَطْنِ مِنَ ٱلْنَجْرِ وَأَقَمْنَا مُدَّةً قَايِلَةً فَمَاتَ جَمِيمُ أَضْعَا بي وَرُفَقًا فِي وَاحِدْ بَعْدَ وَاحِدٍ . وَكُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ نَدْفِئُـــهُ . وَبَقِيتُ فِي تِلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ وَحْدِي وَبَقِيَ مَعِي زَادٌ قَلِيلٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَكَيْتُ عَلَى نَفْسِي وَقُلْتُ : يَا لَيْتَنِي مَتْ قَبْلَ رُفَقًا فِي وَكَانُوا غَسَّلُونِي وَدَفَنُونِي فَالاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ. ثُمَّ إِنِّي أَقَمَّتُ مُدَّةً يَسيرَةً وَقُتْ حَفَرْتُ لِنَفْسي حُفْرَةً عَمِيقَةً فِي جَانِبِ تِلْكَ ٱلْجُزِيرَةِ وَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِذَا صَٰعُفْتُ وَعَلِمْتُ أَنَّ ٱلْمُوْتَ قَدْأً تَافِي أَرْ فَدْ فِي هٰذَا ٱلْقَبْرِ فَأَمُوتُ فِيهِ وَيَبْقَى ٱلرِّيحُ اِسْفِى ٱلرَّمْلَ عَلَىٌّ فَيُغَطِّيبْي وَأَصِيرُ مَدْفُونًا فَيهِ . وَصِرْتُ أَلُومُ نَفْسِي عَلَى قِلْةِ عَقْلِي وَخُرُوجِي مِنْ

إِلادِي وَمَدِينَتِي وَسَفَرِي إِلَى ٱلْبِلَادِ بَعْدَ ٱلَّذِي فَاسْنَتْ لَهُ أَوَّلًا وَثَانِيًّا وَثَالِثًا وَرَابِعًا وَخَامِسًا • وَلَا سَفْرَةَ مِنَ ٱلْأَنْمُكَادِ إِلَّا وَأَفَاسِي أَهْوَالًا وَشَدَا نِدَ أَشَقَّ وَأَصْعَبَ مِنَ ٱلأَهُواكِ ٱلَّتِي قَبْلَهَا. وَمَا أَصَدَقُ بِٱلنَّجَاةِ وَٱلسَّالَامَةِ وَأَنُوبُ عَنِ ٱلسَّفَرِ فِي ٱلْجُرِ وَعَنْ عَوْدِي إِلَيْهِ وَلَسْتُ مُحْتَاجًا لِمَالِ وَعِنْدِي شَيْ ۚ كَثِيرٌ ۚ وَٱلَّذِي عِنْدِي لَا أَقْدِرُ أَنْ أَفْنَيَهُ وَلَا أَضِيعَ نِصْفَهُ فِي بَاقِي عُمْرِي. وَعَنْدِي مَا يَكْفِينِي وَزِيَادَةٌ. ثُمُّ إِنِّي تَفَكَّرْتُ فِي ذَنْسِي وَقُلْتُ: وَٱللَّهِ لَا بُدَّ أَنَّ هَٰذَا ٱلنَّهٰرَ لَهُ أَوَّلُ وَآخِرُ وَلَا بُدًّا مِنْ مَكَانٍ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى ٱلْعَمَادِ. وَٱلرَّأْيُ ٱلسَّدِيدُ عِنْدِي أَنِّي أَعْمَلُ لِي فُلْكًا صَغِيرًا عَلَى قَدْرِمَا أَحِلِسُ فِيهِ وَأَنْزِلْ وَأَلْقِيهِ فِي هَذَا ٱلنَّهْرِ وَأَسِيرٌ بهِ ، فَإِنْ وَجَدْتُ لِي خَلَاصًا أَخْلُصُ وَأَنْجُو بِإِذْنِ ٱللهِ تَعَالَىٰ . وَإِنْ لَمْ أَجِدْ لِي مُخْلَصًا أَمُوتُ دَاخِلَ هَذَا ٱلنَّهْرِ أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا ٱلْكَانِ وَصِرْتُ أَتَّحَمَّرُ عَلَى نَفْسِي . ثُمَّ إِنِّي قُلْتُ وَسَعَيْتُ فَحَمَّتُ أَخْشَا بَامِنْ يَلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ مِنْ خَشَبِ ٱلْعُودِ ٱلصِينِيِّ وَٱلْقَمَادِيُّ وَشَدَدُهُمَّا عَلَى جَانِ اللَّهِ اللَّهِ بِحِبَّالِهِ مِنْ حِبَّالِ ٱلْمَرَاكِ ٱلَّتِي كُسِّرَتْ وَجِئْتُ بِأَلْوَاحِ مَتَسَاوِيَةٍ مِنْ أَلْوَاحِ ٱلْمَرَاكِ وَوَضَعْتُمَا فِي ذَلِكَ ٱلْخَشَبِ وَجَمَّاتُ ذَٰ لِكَ ٱلْفُلْكَ عَلَى عَرْضِ ذَٰ لِكَ ٱلنَّهُوِ أَوْ أَقَــلَ مِنْ عَوْضِهِ . وَشَدَدُنُهُ شَدًّا طَيًّا مَكِينًا . وَقَدْ أَخَذْتُ مَعِيَ مِنْ لِلْكَ ٱلْمَادِنِ وَٱلْجُوَاهِرُ وَٱلْأَمْوَالِ وَٱلنَّوْلُوْ ٱلْكَبِيرِ ٱلَّذِي مِثْـلُ ٱلْحَصَى وَغَيْرَ ذَٰ لِكَ مِنَ ٱلَّذِي فِي تِلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ وَشَيْنًا مِنَ ٱلْعَنْ بَرِ ٱلْحَامِ

الْخَالِصِ الْطَيِّبِ وَوَضَعْتُهُ فِي ذَلِكَ الْفُلْكِ وَوَضَعْتُ فِيهِ جَمِيعَ مَا جَمْتُهُ مِنَ الْجَزِيرَةِ وَأَخَذَتُ مَعِي جَمِيعَ مَا كَانَ بَاقِيًا مِنَ الزَّادِ ، ثُمَّ إِنِي أَ لَقَيْتُ ذَلِكَ الْفُلْكَ فِي هَذَا النَّهْ وَجَعَلْتُ لَهُ خَشَبَتَيْنِ عَلَى جَنْبَيْهِ مِثْلَ الْصَادِيفِ وَعَمِلْتُ بَقَوْلِ بَعْضِ الشَّعْرَاهِ

رَجَّلَ عَنْ مَكَانِ فِيهِ صَبْمُ وَخَلِّ ٱلدَّارَ تَنْعَى مَنْ بَنَاهَا فَإِنَّكَ وَاجِدُ أَرْضًا بِأَرْضٍ وَنَفْسُكَ لَمْ يَجِدُ نَفْسًا سِوَاهَا وَلَا تَجْزَعُ لِلْاَيْمَ فَلَيْسِ عَوْتُ فِي أَرْضٍ سِوَاهَا وَمَنْ كَانَتَ مَنِيْتُ فُي أَرْضٍ فَلَيْسِ عُوتُ فِي أَرْضٍ سِوَاهَا وَلَا تَبْعَثُ رَسُولَكَ فِي مُهِم فَلَا لِلنَّفْسِ نَاصِحَةُ سِوَاهَا وَلَا تَبْعَثُ رَسُولَكَ فِي مُهِم فَلَا لِلنَّفْسِ نَاصِحَةً سِواهَا

أَنَّا فِيهَا تَحْتَ ذَٰ لِكَ ٱلْجَبَلِ مَعَ ٱلْفَزَعِ وَٱلْخَــُوفِ عَلَى نَفْسِي مِنَ ٱلْهَلَاكِ ۚ وَلَمْ أَزَلُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْحَالَةِ سَائِرًا فِي ذَٰلِكَ ٱلنَّهٰ ۖ وَهُوَ يَتَّسِعُ تَارَةً وَيَضِيقُ أُخْرَى . وَلَكِنَّ ٱلظُّلْمَةَ قَدْ أَتَّمَتَّنِي تَعَبَّا شَدِيدًا فَأَخَذُنَّنِي سِنَةٌ مِنَ ٱلنَّوْمِ مِنْ شِدَّةِ فَهْرِي فَنِمْتُ عَلَى وَجْهِي فِي أَلْهَاكِ . وَلَمْ يَزَلُ سَائِرًا بِي وَأَنَا نَائِمٌ لَا أَدْدِي بِكَثِيرِ وَلَا قَلِيلِ ثُمَّ إِنِّي ٱسْتَيْقَظْتُ فَوَجَدْتُ نَفْسِي فِي ٱلنُّورِ . فَفَتَحْتُ عَيْنَيُّ فَرَأَيْتُ مُكَّانًا وَاسِعًا وَذَٰ اِكَ ٱلْفُلْكُ مَرْ بُوطٌ عَلَى جَزِيرَةٍ وَحَوْلِي جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْهُنُودِ وَٱلْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا رَأُو نِي فَنْتُ نَهَضُوا ۚ إِلَيَّ وَكَلَّمُونِي بِلِسَانِهِمْ فَلَمْ أَعْرِفْ مَا يَثُولُونَ . وَيَثِيتُ أَظُنَّ أَنَّهُ خُلمْ وَأَنَّ هَذَا فِي ٱلْمَنَامِ مِنْ شِدْةِ مَا كُنْتُ فِيـهِ مِنَ ٱلضَّيْقِ وَٱلْقَهْرِ • فَلَمَّا كَلَّمُونِي وَكُمْ أَعْرِفْ حَدِيثُهِمْ وَلَمْ أَرُدُ عَلَيْهِمْ جَوَانًا • تَقَدُّمَ إِلَيَّ رَجُلْ مِنْهُمْ وَقَالَ لِي بِلسَانِ عَرَبِي : ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَخَانَا مَنْ تَكُونُ أَنْتَ وَمِنْ أَيْنَ جِئْتَ. وَمَا سَبَلُ مَجِينُكَ إِلَى هٰذَا ٱلْمُكَانِ. وَمِنْ أَيْنَ دَخَلْتَ فِي هٰذَا ٱلْمَاءِ. وَأَيُّ بِلَادٍ خَلْفَ هٰذَا ٱلْجَبَلِ لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا سَلَكَ مِنْ هَنَاكُ إِلَيْنَا. فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ تَكُونُونَ أَنْهُمْ وَأَيُّ أَرْض عُذِهِ : فَقَـالَ لِي : يَا أَخِي نَحْنُ أَصْحَابُ ٱلزَّرْعِ وَٱلْفِيطَانِ وَجِئْنَا لَنَسْفَى غِيطَانَنَا وَزَرْعَنَا فَوَجَدْنَاكَ نَاعِكًا فِي ٱلْفُلْكِ فَأَمْسَكَنَاهُ وَرَبَطْنَاهُ عِنْدَنَا حَتَّى تَقُومَ عَلَى مَهْلِكَ . فَأَخْبِرْنَا مَا سَبَ وُصُولكَ إِلَى هٰذَا ٱلْمُكَانِ. فَقُلْتُ لَهُ: بِٱللَّهِ عَلَيْكَ رَاسَيْدِي ٱلنَّتِنِي بِشَيْءٍ

مِنَ ٱلطُّعَامِ فَإِنِّي جَائِعٌ وَبَعْدَ ذَلِكَ ٱسْأَلْنِي عَمَّا ثُرِيدٌ • فَأَسْرَعَ وَأَ مَانِي بِالطَّعَامِ فَا كُنْتُ حَتَّى شَبِعْتُ وَٱرْتَحْتُ وَسَكَّنَ رَوْعِي وَٱرْدَادَ شَنْعِي وَرُدَّتْ لِي رُوحِي. فَحَمِدْتُ ٱللَّهَ تَمَا كَى عَلَى كُلِّ حَالٍ وَفَرِحْتُ بُخُرُوجِي مِنْ ذَٰ لِكَ ٱلنَّهْرِ وَوُصُولِي إِلَيْهِمْ وَأَخْبَرْتُهُمْ بِجَمِيعٍ مَاجَرِي لِي مِنْ أُوَّالِهِ إِلَى آخِرِهِ وَمَا لَقَيْتُ لُهُ فِي ذَٰ اِكَ ٱلنَّهْرِ وَضَيْقُهِ . ثُمَّ إِنَّهُمْ تَكَلَّمُوا مَعَ بَعْضِهِمْ وَقَالُوا : لَا بُدَّ أَنَّنَا نَالْخُذُهُ مَعَنَا وَنَعْرَضُهُ عَلَى مَلكنَا لِيُغْبِرَهُ بَمَا حَرَى لَهُ : قَالَ: فَأَخَذُونِي مَعَهُمْ وَحَمَلُوا مَعِي ٱلْفَاكَ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ مِنَ ٱلْمَالِ وَٱلنَّوَالِ وَٱلْجُواهِرِ وَٱلْمَادِنِ وَٱلْصَاغُ . وَقَدْ أَدْخَلُونِي عَلَى مَلِكِهِمْ وَأَخْبَرُوهُ بِمَا جَرَى ۚ فَسَلَّمَ عَلَىَّ وَرَحَّبَ بِي وَسَأَ لَنِي عَنْ حَالِي وَمَا أَ تَفَقَ لِي مِنَ ٱلْأَمُورِ . فَأَخْبَرْ ثُهُ بَجَمِيعٍ مَا كَانَ مِنَ أَمْرِي وَمَا لَا قَيْنُهُ مِنْ أُوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ. فَتَعَجَّبَ ٱللَّاكُ مِنْ هٰذِهِ ٱلْحِكَالَةِ غَايَةً ٱلْعَجَبِ وَهَنَأْنِي بِٱلسَّارَمَةِ . فَعَنْدَ ذَ لَكَ قُنْتُ وَطَلَعْتُ مِنْ ذَٰ لِكَ ٱلْفُلُكِ شَيْئًا كَثيرًا مِنَ ٱلْمَادِن وَٱلْجُوَاهِرِ وَٱلْعُودِ وَٱلْعَنْبَرِ ٱلْخَامِ وَأَهْدَ يَٰتُهُ إِلَى ٱلْمَاكِ فَصَّلِهُ مِنَّى وَٱكْرُمَنِي إِكْرَامًا زَائِدًا وَأَثْرَكَنِي فِي مَكَانِ عِنْدُهُ وَقَدْ صَاحَبْتُ أَخْيَارَهُمْ وَأَعَزُّ ونِي مَعَزَّةً عَظِيمَةً وَصِرْتُ لَا أَفَارِقُ دَارَ ٱلْمَلَكِ. وَصَارَ ٱلْوَارِدُونَ إِلَى تِنْكَ ٱلْجَزِيرَةِ يَسْأَلُونَنَي عَنْ أَمُورِ بِلَادِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِهَا . وَكَذَٰ لِكَ أَسْأَلُهُمْ عَنْ أَمُورِ بِالدِهِمْ فَيُغْيِرُونَنِي بِهَا إِلَى أَنْ سَأَلَنِي مَلِكُمْ مُ يَوْمًا مِنَ ٱلْأَيَّامِ عَنْ أَحْوَالِ بِلَادِي وَعَنْ أَحْوَالِ حُـكُم ٱلْخَلَيْفَةِ فِي بِلَادِ مَدِينَةٍ بَغْدَادَ

فَأَخْبَرْتُهُ بَعَدْلِهِ فِي أَحْكَامِهِ . فَتَعَجِّبَ مِنْ أَمُورِهِ وَقَالَ لِي : وَٱللَّهِ إِنَّ ٱلْحُلْمَةَ لَهُ أُمُورٌ عَقْلَةٌ وَأَخْوَالُ مَرْضَيَّةٌ وَأَنْتَ قَدْ حَبَّتَنِي فِيهِ وَمُرَادِي أَنْ أَجَهْزَ لَهُ هَدَّيَّةً وَأَرْسَلُهَا مَعَكَ إِلَهِ : فَقُلْتُ : سَمْعَــاً وَطَاعَةً مَا مَوْلَانًا أُوصِلْهَا إِلَيْهِ وَأَخْبَرُهُ أَنَّكَ مُحَتَّ صَادِقٌ . وَلَمْ أَزَلَ مُقْمِمًا عِنْدَ ذَٰ الَّ ٱلْلَكِ وَأَنَّا فِي غَالِيةِ ٱلْعِزَّ وَٱلْإِكْرَامِ وَحُسَنِ مَعِيشَةٍ مُدَّةً مِنَ ٱلزَّمَانِ إِلَى أَنْ كُنْتُ جَالِمًا يَوْمًا مِنَ ٱلْأَيَّامِ فِي دَارِ ٱللَّكِ فَسَمَعَتْ بِخَبَرِجَمَاعَةِ مِنْ تِلْكَ ٱللَّذِينَةِ أَنَّهُمْ جَهَّرُوا لَهُمْ مَرْكَبًا يُرِيدُونَ ٱلسَّفَرَ فِيهِ إِلَى نَوَاحِي مَدِينَةِ ٱلْبَصْرَةِ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَيْسَ لِي أُوفَقُ مِنَ ٱلسَّفَرِ مَعَ هُولًا ۚ ٱلْجُمَاعَةِ ۚ فَأَسْرَعْتُ مِنْ وَقِتِي وَسِاعَتَى وَقَبَّلَتُ يَدُ ذَٰلِكَ ٱلْمَلِكِ وَأَعْلَمْتُهُ بِأَنَّ مُرَادِيَ ٱلسَّفَرُ مَعَ ٱلْجُمَاعَةُ فِي ٱلَّهُ ۚ كَبِ ٱلَّذِي جَهَّزُوهُ لِأَنِّي ٱشْتَقْتُ إِلَىٰ أَهْلِي وَبِلَادِي. فَقَالَ لِي ٱلْمَلِكُ : ٱلرَّأْيُ ٱلَّهِ وَإِنْ شِئْتَ ٱلْإِقَامَةَ عِنْدَنَا فَعَلَى ٱلرَّأْسِ وَٱلْمَيْنِ وَقَدْ حَصَلَ لَنَا أَنْسُكَ. فَقُلْتُ: وَٱللَّهِ يَاسَيْدِي قَدْغَمَرْ يَنِي بَجَهِ لِكَ وَإِحْسَا نِكَ وَلَكَنِّي قَدِ ٱشْتَمْتُ إِلَى أَهْلِي وَبِلَادِي وَعِيَالِي. فَلَمَّا سَمَعَ كَلَامِي أَحْضَرَ ٱلنَّجَارَ ٱلَّذِينَ جَهْزُوا ٱلْمُرْكَبَ وَأُوصَاهُمْ عَلَى ۚ وَقَدْ وَهَبَ لِي شَيْئًا كَثِيرًا مِنْ عِنْدِهِ وَدَفَعَ عَنِي أَجْرَةَ ٱلْمُرَكِ وَأَرْسَلَ مَعِي هَدِيَّةً عَظِيمَةً إِلَى ٱلْخَلِيفَةِ هَارُونَ ٱلرَّشِيدِ بِمَدِينَـة بَغْدَادَ ، ثُمُّ إِنِّي وَدَّعْتُ جَمِيعَ أَصْحَابِي ٱلَّذِينَ كُنْتُ أَتَّرَدَّدُ عَلَيْهِمْ . ثُمُّ زَرَّاتُ ذَٰلِكَ ٱلْمَرْكَبَ مَعَ ٱلْتَجَادِ وَسِرْنَا وَقَدْ طَابَ لَنَا ٱلرِّيحِ ۗ وَٱلسَّفَرُ

وَنَحْنُ مُتَوَكَّلُونَ عَلَى لَكُلَّهِ سُجَالَنَهُ وَتَعَالَى . وَلَمْ نَزَلَ مُسَافِرِينَ مِنْ بِحْرِ إِلَى بَحْرِ وَمِنْ جَزِيرَةِ إِلَى جَزِيرَةٍ إِلَى أَنْ وَصَلْنَا بِٱلسَّلَامَةِ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى إِلَى مَدِينَةِ ٱلْبَصْرَةِ . فَطَلَمْتُ مِنَ ٱلْمُرْكَبِ وَلَمْ أَذَلُ مُنْيِمًا بِأَدْضِ ٱلْبُصْرَةِ أَيَّامًا وَلَيَالِي حَتَّى جَبَّرْتُ نَفْسِي وَجَمَّاتُ مُولِي وَتُوَجَّمْتُ إِلَى مدينَةِ بَغُدُلاً دَارِ ٱلسَّلامِ . فَدَخَاتُ عَلَى ٱلْخُلفَة هَارُونَ ٱلرَّشِيدِ وَقَدَّمَتُ إِلَيْهِ تَلْكَ ٱلْهُدِيَّةَ وَأَخْبَرُ ثُهُ بَجَمِيعِ مَا جرى لي . ثُمَّ خَزَنْتُ جَمِيمَ أَمُوالِي وَأَمْتَعَتِي وَدَخَلْتُ حَارَتِي وَجَاءَنِي أَهْلِي وَأَصْحَابِي وَفَرَّ قَتْ أَلْهُدَايَا عَلَى جَمِيْعِ أَهْلِي وَتَصَدَّقْتُ وَوَهَبْتُ . وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ ٱلزَّمَانِ أَرْسَلَ إِلَيَّ ٱلْخَلِيفَةُ ۖ فَسَأَلَنِي عَنْ سَبَبٍ. تِلْكَ ٱلْهَدِيَّةِ وَمِنْ أَيْنَ هِيَ . فَثَلْتُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱللَّهِ لَا عَرِفُ لِلْمَدِينَــةِ ٱلَّتِي هِيَ مِنْهَا ٱلسَّمَا وَلَا طَرِيقًا. وَلَكِنَ لَمَّا غَرِقَ ٱلْمُوكِ ٱلَّذِي كُنْتُ فِيهِ طَلَمْتُ عَلَى جَزِيرَةٍ وَقَدْ صَنَعْتُ لِي. فَأَكُ وَزُلْتُ فِيهِ فِي نَهُرَكَانَ فِي وَسَطِجَزِيرَةٍ • وَأَخْبَرُنَّهُ عَاجَرَى. لِي فِي ٱلسُّفْرَةِ وَكَيْفَ كَانَ خَلَادِي مِنْ ذَٰلِكَ ٱلنَّهُ ۚ إِلَى تِنْكَ َ ٱلْدِينَةِ وَبِمَا حَرَى لِي فَيْهَا وَبِسَبِ إِرْسَالِيَ ٱلْهُدِيَّةِ. فَتَعَجِّبُ ٱلْخُلْفَةُ مِنْ ذَٰ لِكَ غَالَيْهَ ٱلْعَجَبِ وَأَ مَرَ ٱلْمُؤْرِّخِينَ أَنْ يَكُنْبُوا حِكَا يَتِي وَيَجْعَلُوهَا فِي خِزَانَتِهِ لِيَعْتَبَرَ بِهَاكُلُّ مَنْ رَآهَا حكالة عالد

زَعَمُوا أَنَّ بَعْضَ ٱلْمُتَّادِ كَانَ يَتَعَبُّ لُهُ فِي بَعْضِ ٱلْجِبَالِ. وَكَانَ

يَافِي إِلَى ذَلِكَ ٱلْجَبَلِ زَوْجُ مِنَ ٱلْجَمَامِ. وَكَانَ ذَلِكَ ٱلْعَابِدُ
قَدْ قَسْمَ قُوتَهُ نَصْفَيْنِ . وَجَعَلَ نِصْفَهُ لَنَفْسِهِ . وَ نِصْفَهُ لِذَلِكَ ٱلزَّوْجِ
الْحَمَامِ . وَدَعَا ٱلْعَابِدُ لَهُمَّا بِكَثْرَةِ ٱلنَّسْلِ فَكَثْرَ نَسْلُهُمًا . وَلَمْ يَكُن الْخَمَامُ يَأْوِي سَوَى ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْعَابِدُ . وَكَانَ ٱلسَّبَ فِي الْحَمَامُ يَأْلِعَا بِدِ كَثْرَةً تَسْبِيجِ ٱلْجَمَامِ . وَقِيلَ : إِنَّ ٱلْحَمَامُ الْجَمَاعِ ٱلْجَمَامِ . وَقِيلَ : إِنَّ ٱلْحَمَامُ الْجَمَامِ وَقَاسِمِ ٱلرِّذْقِ . وَبَانِي الْخَمَامُ اللَّهُ وَقَاسِمِ الرِّذْقِ . وَبَانِي الْخَمَامُ اللَّهُ وَلَا فِي تَسْبِيجِهِ : سُبْجَانَ خَالِقِ ٱلْخَاقِ ، وَقَاسِمِ الرِّذْقِ . وَبَانِي السَّمَواتِ . وَبَاسِطِ ٱلْأَرْضِينَ : وَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ ٱلزَّوْحُ ٱلْخَمَامُ فِي أَرْغَدِ . وَبَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْعَابِدُ . فَتَشَتَّتَ شَمْلُ ٱلْخَمَامُ وَتَفَرَقَ فَي الْمُولِ فِي اللَّهُ حَتَّى مَاتَ ٱلْعَابِدُ . فَتَشَتَّتَ شَمْلُ ٱلْخَمَامُ وَتَفَرَقَ قَلْمَ فِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَتَفَرَقَ فَي الْمُدُنِ وَٱلْقِرَى وَٱلْمَرَى وَٱلْجِالِ

حِكَايَةُ ٱلرَّاعِي ٱلْعَايِدِ

ذَكُرُوا أَنَهُ كَانَ فِي بَعْضِ أَلِجُبَالِ رَجُلُ مِنَ ٱلرُّعَاةِ وَكَانَ وَالْجَالِ وَجُلُ مِنَ ٱلرُّعَاةِ وَكَانَ فَا اللَّهِ الرَّاعِ وَعَقْمُ بِأَلْبَانِهَا وَاللَّهِ الرَّاعِي حَيْمِ وَأَصُوافِهَا وَكَانَ ذَلِكَ ٱلجُبَلُ ٱلَّذِي يَأْوِي إلَيْهِ ٱلرَّاعِي حَيْمِ وَأَلْسِبَاعِ وَوَلَمْ يَكُنْ لِتِنْكَ ٱلْوُحُوشِ فَدْرَةُ عَلَى الْأَشْجَادِ وَٱلْمَرْعَى وَٱلسِّبَاعِ وَوَلَمْ يَكُنْ لِتِنْكَ ٱلْوَحُوشِ فَدْرَةُ عَلَى اللَّهُ الْوَحُوشِ فَدْرَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَقَلْمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَقَدَّرَةُ مَلَى اللَّهُ أَنَّهُ مَرْضَ مَرضًا شَدِيدًا فَدَخَلَ ٱلْهَابِدُ فِي كَهْفِ ٱلْجَبَلِ وَصَادَتِهِ وَعَبَادَتِهِ وَقَالَهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَقَدَّرَ اللَّهُ أَنَّهُ مُرضَ مَرضً مَرضًا شَدِيدًا فَدَخَلَ ٱلْهَابِدُ فِي كَهْفِ ٱلْجَبَلِ وَصَادَتِ ٱلْفَامِدُ فِي كَهْفِ ٱلْجَبَلِ وَصَادَتِ ٱلْفَامِدُ فِي كَهْفِ الْجَبَلِ وَصَادَتِ ٱلْفَامِدُ فِي كَهْفِ الْجَبَلِ فَوَالْمَا وَتَأْوِي بِاللَّلِ إِلَى اللّهُ اللَّهُ فَوْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَادَتِ ٱلللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

بِكَانِهِ . فَرَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ لَهُ : إِنَّ بِٱلْقُرْبِ مِنْكُ فِي مُكَانَ كَذَا رَجُلًا صَالِحًا . فَأَذْهَبُ إِلَيْهِ وَكُنْ تَحْتَ طَاعَةِ مَرِهِ . فَلَمَّا أَصْبَحَ ٱلصَّبَاحُ تُوَجَّهَ نَحُوهُ سَائِرًا . فَلَمَّا ٱشْتَدَّ عَلَمُهُ ٱلْحَرْ أَتْتُهَى إِلَى شَجَرَةٍ عِنْدَهَا عَيْنُ مَاءِ تَجْرِي . فَأَسْتَرَاحَ هُنَاكَ وَحَاسَ في ظِـل يِنْكُ ٱلشَّجَرَةِ . فَإِذَا هُوَ بِوُدُوشِ وَطُيُورٍ أَتَتُ إِلَى يِنْكُ ٱلْعَيْنِ لِتَشْرَبَ مِنْهَا . فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْعَابِدَ جَالِسًا تَقْرَتْ مِنْـهُ وَرَجَعَتْ وَشَرَدَتْ. فَقَالَ ٱلْعَابِدُ : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ. إِنِّي لَمْ ٱسْتَرِحْ هُنَا إِلاَضَرَرًا عَلَى هٰذِهِ ٱلْوُحُوشِ وَٱلطَّيُودِ . فَقَامَ وَقَالَ مُعَاتَّا لِنُفْسِهِ : لَقَدْ أَضَرُّ بَهَذِهِ ٱلْحَيَوَانَاتِ فِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ جُلُوسِي فِي هٰذَا ٱلْمُكَانِ. فَمَا ٱلْعُذْرُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَالِقِي وَخَالِقِ هَذِهِ ٱلطَّيْورِ وَٱلْوُحُوشِ فَإِنِّي كُنْتُ سَبَبًا لِشُرُودِهَا عَنْ شُرْبِهَا وَعَنْ رِزْ قِهَا وَمَرْعَاهَا . فَوَاخْجَاتَتَى مِنْ رَبِّي يَوْمَ يَثْتَصُّ لِلشَّاةِ ٱلْجُمَّاءِ مِنَ ٱلشَّاةِ ٱلْقَرْنَاءِ: ثُمُّ بَكِّي وَأَنْشَد تَقُولُ هذه الأبيات

أَمَا وَٱللهِ لَوْ عَلَمَ ٱلْأَنَامُ لَا خُلِقُوا لَمَا غَفَلُوا وَنَامُوا فَوْتُ ثُمُّ بَمْثُ ثُمُّ حَشْرُ وَقَوْ بِنِيْتُ وَأَهْوَالُ عِظَامُ وَنَحْنُ إِذَا ٱنْتَهَيْنَا أَوْ أَمِرْنَا كَأَهْلِ ٱلْكَهْفِ أَيْقَاظُ نِيَامُ فَيْ اللَّهُ مِنْ مُونَ مِنْ الشَّدَةِ مِنْ الْأَدْنُ وَمَنْ مِنْ الشَّالُةِ مِنْ الشَّاهُ

ثُمَّ بَكَى عَلَى خُلُوسِهِ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ عِنْدَ ٱلْعَيْنِ وَمَنْعِـهِ ٱلطَّيُودَ وَٱلْوُحُوشَ مِنْ شُرْجِهَا • وَوَلَّى سَائِحًا عَلَى وَجْهِهِ حَتَى أَتَى إِلَى ٱلرَّاعِجِا فَدَخَلَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدًّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ وَعَانَقَهُ وَبَكَى • فَقَالَ لَهُ

## حِكَايَاتْ مَلاكِ ٱلْمُؤْتِ أَلْحِكَانَةُ ٱلْأُولَى

ذَكُرُوا أَنَّ مَلِكَا مِنَ الْمُلُوكِ الْمُتَقَدِّمِينَ. أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ
يَوْمًا. فِي جُمَّلَةِ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ وَأَرْبَابِ دَوْلَتِهِ. وَيُظْهِرَ لِخَلَاشَ عَجَائِبَ
زِينَتِهِ . فَأَمَرَ أَضِحَابَهُ وَأَمْرَاءَهُ وَكُبَرَاءَ دَوْلَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا أَهْبَةً
الْخُرُوجِ مَعَهُ . وَأَمَرَ خَازِنَ ٱلثِيابِ بَأَنْ يُحْضِرَ لَهُ مِن أَفْخِرِ ٱلثِيابِ مَا يَضُخُ الْمَلَكِ فِي زِينَتِهِ . وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ خَيْلِهِ ٱلْمُوضُوفَةِ ٱلْعِتَاقِ ٱلْمُرُوفَةِ مِنْ النَّيابِ مَا أَعْجَبَهُ . وَمِن ٱلْمَالِ مَا فَقَعَلُوا ذَلِكَ . ثُمُّ إِنَّهُ ٱخْتَارَ مِنَ ٱلثِيابِ مَا أَعْجَبَهُ . وَمِن ٱلْمَالِ مَا فَقَعَلُوا ذَلِكَ . ثُمُّ إِنَّهُ ٱخْتَارَ مِنَ ٱلثِيابِ مَا أَعْجَبَهُ . وَمِن ٱلْمَالِ مَا أَعْجَبَهُ . وَمِن ٱلْمَالِ مَا أَسْتَحْسَنَهُ . ثُمَّ إِنِهُ ٱخْتَارَ مِنَ ٱلثِيابِ مَا أَعْجَبَهُ . وَمِن ٱلْمَالُولِ مَا أَعْجَبَهُ . وَمِن ٱلْمَالُ مِنَ الشَّيْبَ وَرَكِبَ ٱلْمُؤَادَ . وَسَادَ بِاللَّوْكِ مَا الْمُؤْوقِ ٱلْمُواقِيتِ . وَمَعَلَ اللَّوْقِ اللَّهُ وَالْمَواقِيتِ . وَمَعَلُوا فَالْمَواقِيتِ . وَاصْنَافِ ٱلللَّوْقِ اللَّهُ وَالْمَواقِيتِ . وَجَعَلَ وَالطَّوْقِ الْمُرْصِعِ بِالْجُواهِرِ وَأَصْنَافِ ٱلللَّهُ وَالْمَواقِيتِ . وَجَعَلَ وَالْطُوقِ اللْمُرَافِقِيقِ الْمُرْصِعِ بِالْجُواهِرِ وَأَصْنَافِ ٱلللَّهُ وَالْمُؤُولِ الْمُؤْوِقِ الْمُرْصِعِ بِالْجُواهِرِ وَأَصْنَافِ ٱلللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْولِ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِ اللْمُواقِيتِ . وَمَعَلَى اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِ اللْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِلِ فَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِيقِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

يُرْكِضُ ٱلْحِصَانَ فِي عَسْكُرِهِ وَيَفْتَخُرُ بِنهِ وَتَجَبُّرُهِ . فَأَتَاهُ إلليس فَوَضَعَ يَدُهُ عَلَى مُنْخَرِهِ وَتَفَخَّ فِي أَنْهِهِ نَفْخَـةً ٱلْكُبْرِ وَٱلْغِجْبِ فَرَهَا وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : مَنْ فِي ٱلْعَاكِمِ مِثْلِي : وَطَفِقَ يَيْسِهُ بِٱلْغُجْبِ وَٱلْكُبْرِ وَيُظْهِرُ ٱلْأَبِّهَةَ . وَيَزْهُو بِٱلْحَيَارَاء وَلَا يَنظُرُ إِلَى أَحَدِ مِنْ تِيهِهِ وَكِبْرِهِ . وَعُجْبِهِ وَفَخْرِهِ . فَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلْ عَلَيْهِ ثِيَاتُ رَثَّةُ . فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ . فَقَبَضَ عَلَى عِنَانِ فَرَسِهِ . فَقَالَ لَهُ ٱلْلَكُ : ٱرْفَعْ يَدَكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِعِنَانِ مَنْ قَدْ أَمْسَكُمْتَ • فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً : فَقَالَ: أَصِيرُ حَتَّى أَزْلَ وَأَذْكُرْ حَاجَتَكَ. فَقَالَ: إِنَّهَا سِرٌّ وَلَا أُنُولُهَا إِلَّا فِي أَذْنِكَ ۚ . فَمَالَ بِسَمْعِهِ إِلَيْهِ . فَتَالَ لَهُ : أَنَا مَلَاكُ ٱلْمُوتِ. وَأُدِيدُ قَبْضَ رُوحِكَ . فَقَالَ : أَمْهِ أَنِي بِقَدْرِمَا أَمُودُ إِلَى بَيْتِي. وَأُودَعُ أَهْلِي وَأُولَادِي وَجِيرَانِي وَزَوْجَتِي. فَقَالَ : كَالَّاهُ لَا تَعُودُ ۚ وَلَنْ تَرَاهُمُ أَبَدًا ۚ فَإِنَّهُ قَدْ مَضَى أَجَلُ عُمُرِكً ۚ فَأَخَذَ رُوحَهُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ • فَخَرَّ مَيَّنَّا

وَمَضَى مَلَاكُ اللَّهِ مِنْ هُنَاكَ وَأَقَى رَجُلًا صَالِحًا قَدْ رَضِي اللهُ تَعَلَى عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَفَقَالَ مَلَاكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

فَقَالَ لَهُ مَلَكُ ٱلمُوتِ: إِنْ كَانَ لَكَ شَعْلَ فَا قَضِهِ. فَقَالَ لَهُ السِّسَ لِي شَعْلُ أَهُم عَنْدِي مِنْ لِقَاء رَبِي عَزَّ وَجَلَّ : فَقَالَ : كَيْفَ نَجِبُ أَنْ أَفْضِصَ رُوحَكَ ، فَإِنِي أَمِرْتُ أَنْ أَفْضِهَا كَيْفَ أَرَدْتَ وَٱخْتَرْتَ : فَقَالَ : أَمْ لِنِي حَتَّى أَسِجُدَ وَأَصَلِي ، فَإِذَا سَجَدْتُ وَصَلَّيْتُ فَا قَبِضْ فَقَالَ : أَمْ لِنِي حَتَّى أَسْجُدَ وَأَصَلِي ، فَإِذَا سَجَدْتُ وَصَلَّيْتُ فَا قَبِضْ رُوحِي وَأَنَا سَاجِدٌ ، فَقَالَ مَلَكُ المُوْتِ : إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلً أَمْرَ نِي رُوحِي وَأَنَا أَفْعَلُ مَا رُوحِي وَأَنَا أَفْعَلُ مَا لَوْتِ : إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلً أَمْرَ نِي فَقَالَ مَلَكُ المُوْتِ : إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلً أَمْرَ فِي أَنْ لَا أَقْبِضَ رُوحَكَ إِلَّا بِأَخْتِيارِكَ كَيْفَ أَرَدْتَ ، وَأَنَا أَفْعَلُ مَا فَلَى اللّهُ اللّهُ وَسَجَدَ وَصَلَّى فَقَبَضَ مَلَكُ المُوتِ رُوحَهُ وَهُو سَاجِدٌ وَفَلَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى مَا إِلّهُ إِلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

زَعُمُوا أَنَّ مَلِكًا مِنَ ٱلْمُلُوكِ كَانَ قَدْ جَمَّ مَالَاعظِيمًا لَلَّهُ وَعَلَى مَا الْعَظِيمًا لَلَهُ اللهُ عَلَى عَدَدُهُ وَاحْتَوَى عَلَى أَشْيَا كَثْيرَةٍ مِنْ كُلِّ فَوَع خَلَقَهُ ٱللهُ تَعَلَى فِي الدُّنْيَا لِيُرَفّه نَفْسَهُ حَتَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَفَرَّعَ لَمَا جَمّهُ مِنَ النَّهِمِ الطَّاللَةِ بَنِي لَهُ قَصْرًا عَالِيا أَرْ تَفِعًا شَاهِقًا يَصْحُ لِلْمُلُوكِ وَيَكُونُ مِهِم لَلا نُقًا مَثُمَّ رَكِّ عَلَيْهِ بَابَيْنِ مُحْكَمَيْنِ وَرَقِّبَ لَهُ الْمُلُوكِ وَيَكُونُ مِهِم لَلا نُقًا مَثُمَّ رَكِّ عَلَيْهِ بَابَيْنِ مُحْكَمَيْنِ وَرَقِّبَ لَهُ الْمُلُوكِ وَيَكُونُ مِهِم لَلا نُقًا مَثُمَّ رَكِّ عَلَيْهِ بَابَيْنِ مُحْكَمَيْنِ وَرَقِّبَ لَهُ الْمُلُوكِ وَيَكُونُ مِهِم لَلا نُقًا مَثُمَّ رَكِّ عَلَيْهِ بَابَيْنِ مُحْكَمَيْنِ وَرَقِّبَ لَهُ الْمُلْمَانَ وَلَكَ عَلَيْهِ بَابِينِ مُحْكَمَيْنِ وَرَقِّبَ لَهُ الْمُلْمَانَ وَلَكَ عَلَيْ مَنِ الْمُلْمِ الطَّمَامِ وَجَمَّعَ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ وَالْمُهُمُ وَالْمُعَلِيمُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَلَكُمْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمْ مَنْ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَرِيمِ مُمُلَكِيمِ وَعَلَلْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ وَكَلّمَ مَنْ اللّهُ وَعَلَى مِنْ هُو وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ : يَا فَعْسُ . قَدْ وَكُلْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ : يَا فَعْسُ . قَدْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَقَالَ : يَا فَعْسُ . قَدْ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مَم مُهَنَّأَةً بِٱلْعُمْرِ ٱلطُّويلِ • وَٱلْحَظَّ ٱلْجَزِيلِ ۚ فَلَمْ ۚ يَفْرَغُ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ نَنْفُسَهُ مَحَتَّى أَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ ظَاهِرِ ٱلْقَصْرِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ رَثَّةٌ وَ فِي عُنْفِهِ مِخَالَاةٌ مُعَلَّقَةٌ عَلَى هَيْئَةِ سَائِلِ لِيَنَالَ ٱلطَّعَامَ. فَجَاءٌ وَطَرَقَ حَلْقَةً بَابِ ٱلْقَصْرِ طَرْقَةً عَظِيمَةً هَا يَلَةً • كَادَتُ تُزَلِّنُ ٱلْقَصْرَ وَتُرْعِ ٱلسَّرِيرَ • فَخَافَ ٱلْعِلْمَانُ فَوَتُبُوا إِلَى ٱلْبَابِ وَصَاحُوا بِٱلطَّادِقِ رَقَالُوا لَهُ: وَيُحِكَ مَا هٰذِهِ ٱلْفَعْلَةُ وَسُوْ ٱلْأَدَبِ . ٱصْبِرْ حَتَّى يَأْكُلُ ٱلْمَلْكُ وَنُعْطِيَكَ مَّمَا يَفْضُلُ. فَقَــالَ لِلْغَلْمَانِ : قُولُوا اِصَاحَبُكُمْ يَخْرُجُ إِلَيَّ حَتَّى يُكَاِّمَنِي فَلِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ وَشُغْلُ مُرِمٌ وَأَمْرُ مُلِمٌ . فَقَالُوا : تَنْخَ أيُّهَا ٱلضَّعِيفُ مَنْ أَنْتَ حَتَّى تَأْمُرَ صَاحِبُنَا بِٱلْخُرُوجِ إِلَيْكَ . فَقَالَ مْ : عَرَّفُوهُ ذَٰ لِكَ . فَجَاؤُوا إِلَيْـهِ وَعَرَّفُوهُ . فَقَالَ : هَلَّا زَجَرُ تُدُوهُ وَحَرَّدُتُمْ عَلَيْهِ وَنَهَرْتُمُوهُ ثُمُّ طَرَقَ ٱلْبَابَ أَعْظُمَ مِنَ ٱلطَّرْقَةِ ٱلْأُولَى • فَنَهَضَ ٱلْغِلْمَانُ إِلَيْهِ بِٱلْعِصِيِّ وَٱلسِّلَاحِ وَقَصَدُوهُ لِيُحَارِبُوهُ • نَصَاحَ بهم صيحة وقال: ٱلزَّمُوا أَمَاكِنَكُمْ . فَأَنَا مَلَكُ ٱلمُوْتِ. فَرَعَبَت فَلُوبِهُمْ وَذَهَبَتْ عُفُولُهُمْ وَطَاشَتْ خُلُوبُهُمْ وَٱدْ تَعَدَّتْ فَرَا نِصْهُمْ وَبَطَلَتْ عَنِ ٱلْحُرَكَةِ جَوَارِحُهُمْ . فَقَــالَ لَهُمْ ٱلْمَاكُ : فُولُوا لَهُ يَأْخُذُ بِدَلَامِنِي وَعِوَضًا عَنِي. فَقَالَ مَلَكُ ٱلْمُوتِ: لَا آخُذُ بَدَلًا وَلَاأَ تَيْتُ إِلَّا مِنْ أَجْلِكَ لِأُفَرِّقَ نَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلنِّعَمِ ٱلَّتِي جَّعَتْهَا وَٱلْأُمُوَالِ أَلِتِي حَوْيْتُهَا وَخَزَ نَتُهَا. فَعَنْ لَهُ تَنَفُّسُ ٱلصَّعَدَاءَ وَبَكِّي وَقَالَ : لَمَنَ ٱللَّهُ ٱلْمَالَ ٱلَّذِي غَرَّ نِي وَأَضَرَّنِي وَمَنَمَنِي عَنْ عِبَادَةِ رَبِّي • وَكُنْتُ

أَظُنَّ أَنَّهُ يَنْفَعُنِي. فَبَقِي ٱلْيَوْمَ حَسْرَةً عَلَى وَوَبَالًا لَدَيَّ. وَهَا أَنَا أَخْرُجُ صَنْرَ ٱلْيَدَيْنِ مِنْهُ وَيَبْقَى لِأَعْدَانِي ﴿ قَالَ ﴾ فَأَ نْطَقَ ٱللَّهُ ٱلْمَالَ وَقَالَ : لِأَيِّ سَبَبِ تَلْعَنْنِي ٱلْعَنْ نَفْسَكَ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ تَعَلَى خَلَقَنِي وَإِيَّاكَ مِنْ تُرَابِ وَجَعَلَنِي فِي يَدِكُ لِتَتَرَوَّدَ مِنِي لِآخِرَ بَكَ وَتَنْصَدَّقَ بِي عَلَى ٱلْفَقَّرَاء وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلضُّعَفَاءِ ، وَلتَعْمُرُ ۚ بِي ٱلْمَسَاجِدَ وَٱلْجُسُورَ وَٱلْقَنَاطِلِّ لأَكُونَ عَوْنًا لَكَ فِي ٱلدَّادِ ٱلْآخِرَةِ ، وَأَ نُتَ جَمَعْتَنِي وَخَرَ نُتَنِي وَ فِي هَوَاكَ أَنْفَقْتَنِي وَلَمُ تَشْكُرُ لِحَقِّي بَلْ كَفَرْتَنِي • فَٱلْآنَ تَرَكْتَنِي لِأَعْدَا لِكَ وَأَ نَتَ بَحَسُرَ تِكَ وَنَدَامَتِكَ. فَأَيُّ ذَنْبٍ لِي حَتَّى تَسُبَّني. ثُمَّ إِنَّ مَلَكَ ٱلْمُوتِ قَبَضَ رُوحَهُ ۗ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلُّ ٱلطَّمَامَ . تَغَوَّ مَيَّنًا سَاقِطًا مِنْ فَوْقِ سَرِيرِهِ كَقَوْلِهِ : حَتَّى إِذَا فَرِحُوا عِمَا أُوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ أَلِكُانَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حُكِي أَنَّ مَلِكًا جَبَّرًا مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِسِلَ كَانَ فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرِ مُمَلِكَتِهِ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ ٱلدَّارِ وَلَهُ صُورَةٌ مُنْكُرَةٌ وَهَيْئَةٌ هَا لِللَّهُ . فَأَشَّمَأَذُ مِنْ هَيْئَةٍ فَوَثَبَ فِي وَجِهِهِ وَقَالَ : مَنْ أَنْتَ هُمُومِهِ عَلَيْهِ وَفَرَعَ مِنْ هَيْئَةٍ فَوَثَبَ فِي وَجِهِهِ وَقَالَ : مَنْ أَنْتَ هُمُومِهِ عَلَيْهِ وَفَرَعَ مِنْ هَيْئَةٍ فَوَثَبَ فِي وَجِهِهِ وَقَالَ : مَنْ أَنْتَ أَيُّا ٱلرَّجُلُ ، وَمَنْ أَذِنَ لَكَ فِي ٱلدُّخُولِ عَلَيٍّ وَأَمَرَكَ بِالْجِيءِ إِلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَاجِبٌ وَلَا أَرْبُ وَمَنْ أَذِنَ اللَّهُ وَلَا لَا يَعْجَبُنِي عَاجِبٌ وَلَا أَرْبُ وَلَا أَرْبُ وَلَا أَرْهَبُ سِيَاسَةً سُلْطَانِ وَلَا أَدْهَبُ سِيَاسَةً سُلْطَانٍ وَلَا وَتَا أَوْهُ سِيَاسَةً سُلُطَانٍ وَلَا أَدْهَبُ سِيَاسَةً سُلُطَانٍ وَلَا

كَـ ثُمَرَةَ أَعْوَانٍ • أَنَا ٱلَّذِي لَا يُقْرَعْنِي جَبَّارٌ • وَلَا لِأَحَدِ مِنْ قَبْضَتِي فِرَارٌ ۚ أَنَا هَادِمُ ٱللَّذَاتِ وَمُفَرِّقُ ٱلْجَمَاعَاتِ ۚ فَلَمَّا سِمِعَ ٱلْمَاكُ هَـٰذَا ٱلْكَارَمَ خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَدَبْتِ ٱلرَّعْدَةُ فِي بَدَنِهِ وَوَقَعَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ • فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنْتَ مَلَكُ ٱللَّوْتِ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بَاللَّهِ إِلَّا مَا أَنْهَلْتَنِي يَوْمًا وَاحِدًا لِأَسْتَفْفِرَ مِنْ ذَنْبِي. وَأَطْلُبَ ٱلْفُذْرَ مِنْ رَبِّي وَأَرُدًّ ٱلْأَمْوَالَ ٱلَّذِي فِي خَزَا بِنِي لِأَرْبَابِهَا ۚ وَلَا أَتَّحَمَّلَ مَشَقَّةً حِسَابِهَا وَوَيْلَ عِقَابِهَا فَقَالَ مَلَكُ ٱلمُّوتِ : هَيْهَاتِ هَيْهَاتِ اللَّهِ سَبِيلَ لَكَ إِلَى ذَٰ إِلَكَ . وَكُنِفَ أَنْهَاكَ وَأَيَّامُ عُمْرِكَ مَحْسُوبَةٌ . وَأَنْفَاسُكَ مَعْدُودَةٌ ۚ وَأَوْقَا ثُكَ مَشُولَةٌ مُكْثُوبَةٌ ۚ فَقَالَ أَمْهُ لَنِي سَاعَةً ۚ فَتَالَ : إِنَّ ٱلسَّاعَةَ فِي ٱلْحِسَابِ وَقَدْ مَضَتْ وَأَنْتَ غَافِ لَ. وَٱنْتَضَتْ وَأَنْتَ ذَاهِلْ. وَقَدِ أُسْتَوْفَيْتَ أَ نُفَاسَكَ . وَكُمْ يَبْقَ لَكَ إِلَّا نَفَسُ وَاحِدُ: فَقَالَ: مَنْ يَكُونُ عِنْدِي إِذَا نُقَاتُ إِلَى خُدِي. قَالَ: لَا يَكُونُ عِنْدَكُ إِلَّا عَمَلُكَ . فَقَالَ: مَا لِي عَمَلُ . قَالَ: لَا حَرَمَ إِنَّهُ يَكُونُ مَقِيلُكَ فِي ٱلنَّارِ وَمَصِيرُكَ إِلَى غَضَبِ ٱلْجَبَّادِ ثُمَّ قَبَضَ رُوحَهُ فَخَرُّ سَاقِطًا عَنْ سَرِيدِهِ. وَوَقَعَ إِلَى ٱلْأَرْضِ. فَحَصَلَ ٱلضَّجِيجُ فِي أَهْلِ مُلكَّتِهِ ۖ وَٱرْتَفَعَّتِ ٱلْأَصْوَاتُ وَعَلَا ٱلصَّيَاحُ وَٱلْبُكَاءِ. وَلَوْ عَلِمُوا مَا يَصِيرُ إِلْيِّهِ مِنْ ُسْخُطِ رَبِّهِ لَكَانَ بُكَاوُهُمْ عَلَيْهِ أَكْثَرَ وَعَويلُهُمْ ۚ أَشَدَّ وَأُوفَى ذَكُرُ ٱلمُوْتِ ٱلدَّامِمُ

حُمْكِيَ أَنَّ إِسْكَنْدَرَ ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ ٱجْتَازُ فِي سَفَرِهِ بِقَوْمٍ ضُعَفَاء

لَا يُمَلِّكُونَ شَيْئًا مِنْ أَسْبَابِ ٱلدُّنيَا. وَقَدْ حَفَرُوا قُبُورَ مَوْتَاهُمْ عَلَى أَنْوَابِ دُورِهِمْ . وَكَانُوا فِي كُلِّ وَقُتِ يَتَعَمَّــدُونَ تِلْكَ ٱلْقُبُورِ وَيَكُنْسُونَ ٱلثَّرَابَ عَنْهَا ۖ وَيُنظَّفُونَهَا وَيَزُورُونَهَا ۗ وَيَعْبُدُونَ ٱللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَلَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا ٱلْحَشِيشُ وَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ إِسْكُنْدَرُ ذُو ٱلْقَرْنَيْنِ رَجُلًا يَسْتَدْعِي مَاكُهُمْ إِلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ: مَالِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ ۚ فَسَارَ ذُو ٱلْقَرُّ نَيْنِ إِلَيْهِ ۚ وَقَالَ: كَيْفَ حَالُكُمْ وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. فَإِنِّي لَا أَرَى لَكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَهِبٍ وَلَا مِنْ فِضَّةٍ وَلَا أَجِدُ عِنْدَكُمْ شَيْئًا مِنْ نَعِيمِ ٱلدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّ نَعِيمَ ٱلدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهُ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ إِسْكَنْدَرُ : لَمْ حَفَرْتُمُ ٱلْقُبُورَ عَلَى أَبْوَا بِكُمْ. فَقَالَ: لِتَكُونَ نُصَبَ أَعْيِنْنَا • فَنَنْظُرُ إِلَيْهَا وَنَجَــدَّدُ ذِكْرَ ٱلْمُوتِ وَلَا نَفْسَى ٱلْآخِرَةَ وَيَذْهَبُ خُتُ ٱلدُّنْيَا مِنْ قُلُوبِنَا ۚ فَلَا نَشْتَغِلُ جِهَا عَنْ عِبَادَةِ رَبِّنَا تَمَالَى فَقَالَ إِسْكَنْدَرُ؛ كَيْفَ تَاكْلُونَ ٱلْحَشيشَ . قَالَ : لِأَنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَجْعَلَ فِي 'بِطَوِننَا 'قُبُورَ ٱلْحَيَوَانَاتِ. وَلأَنَّ لَذَّةَ ٱلطَّعَام لَا تَتَحَاوَزُ ٱلْحُلْقَ.ثُمُّ مَدُّ يَدَهُ فَأَخْرَجَ قِحْفًا مِنْ رَأْسِ آدَمِيٍّ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ إِسْكَنْدَرَ وَقَالَ لَهُ : يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ. أَتَعْلَمُ مَنْ كَانَ صَاحِبُ هَذَا قَالَ: لَا قَالَ: كَانَ صَاحِبُهُ مَلَكًا مِنْ مُلُوكِ ٱلدُّنَّا . فَكَانَ يَظْلِمُ رَعِيْتُهُ وَيُجُورُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى ٱلصَّعَفَاءِ وَيَسْتَفُرغُ زَمَانَهُ فِي جِمْعِ حُطَّامِ ٱلدُّنيَا .فَقَبَضَ ٱللهُ رُوحَهُ وَجَعَلَ ٱلنَّارَ مَقَرَّهُ وَهَٰذَا رَأْسُهُ. ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ وَوَضَعَ فَحُفًا آخَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ لَهُ: أَتَعْرِفُ هَذَا

قَالَ: لَا قَالَ هٰذَا كَانَ مَلِكًا مِنْ مُـلُوكِ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ عَادِلًا فِي رَعَيَّتِهِ • شَفُوقًا عَلَى أَهْلِ وَلَا يَتِهِ وَمُلْكِهِ • فَقَبَضَ ٱللَّهُ رُوحَهُ وَأَسْكَنَهُ بِنَّتَهُ وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ ذِي ٱلْقَرْ نَيْنِ وَقَالَ: 'رَّى أَنْتَ أَيُّ هَٰذَيْنِ ٱلرَّأْسَيْنِ ۚ فَكَمَى ذُو ٱلْقَرْنَيْنِ بُكَا ۗ شَدِيدًا وَضَّمَهُ إِلَى صَدْدِهِ وَقَالَ لَهُ : إِنْ أَنْتَ رَغِبْتَ فِي ضُحُبَتِي. سَلَّمْتُ إِلَيْكَ وِزَارَتِي وَقَا مُمْتُكَ فِي مُلكَّتِي. فَقَالَ ٱلرَّجْلُ: هَيْهَاتِ هَيْهَاتِ . مَا لِي رَغْبَةٌ في هٰذَا. فَقَالَ لَهُ إِسْكَنْ دَرْ . وَلَمْ ذَٰ لِكَ . قَالَ : لِأَنَّ ٱلْحَاْقَ كُالَّهُمْ أَعْدَاوُكَ بِسَبِ إِلْمَالِ وَٱلْمُلَكِ ٱلَّذِي أَعْطِيتَهُ . وَجَمِيعُهُمْ أَصْدِقَائِي فِي ٱلْحَقِيقَةِ بِسَبِ ٱلْقَنَاءَةِ وَٱلصَّعْلَكَةِ ۚ لِأَنِّنِي لَيْسَ لِي مُلْكُ وَلَا طَمَعُ فِي ٱلدُّنْيَا . وَلَا لِي إِلَيْهَا طَلَتْ . وَلَا فِيهِـَـا أَدَبُ . وَلَيْسَ لِي إِلَّا ٱلْقَنَاعَةُ حَسَنٌ . فَضَمَّهُ إِسْكَنْدَرُ إِلَى صَدْرِهِ وَقَبَّلُهُ بَيْنَ عَنْنَهُ وَأَنْصَرَفَ

> نْخَبُّ مِمَّا كَتَبَهُ بَهْضُ ٱلْعُلَمَاء فِي ٱلْجُودِ وَٱلْكَرَمِ وَٱلْمُكَافَأَةِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ

فِي طَلِبَتِيْ أَعْيَيْنِ حُكِيَ أَنَّ رَحُلَيْنِ أَعْمَيْيْنِ كَانَا يَجْلِسَانِ عَلَى طَرِيقِ أُمِّ جَمْفَرٍ.

وَكَانَتَ مَوْصُوفَةً بِٱلْكُرَمِ. وَكَانَ أَحَدُهُمَا ذَا عِيَالِ وَأَهْلِ وَكَانَ بِمُولُ: ٱللَّهُمُّ ٱزْزُفْنِي مِنْ فَضْلِكَ ٱلْوَاسِعِ. وَكَانَ ٱلْآخَرُ عَزُبًا لَا أَهْ لِ لَهُ وَكَانَ يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي مِنْ فَضَـلِ أُمَّ جَعْفَر . فَصَارَتْ تُرْسِلُ الطَّالِ مِنْ فَضَل ٱللهِ دِرْهَمَيْنِ وَتُرْسِلُ لِطَالِبٍ فَضَلْهَا رَعْنَفَيْنِ وَنَهُمَّا دَجَاجَةٌ مَشُويَّةٌ فِي بَطْنَهَا عَشَرَةٌ دَنَانِيرَ كُمْ تُعْلَمُهُ بِهَا . فَكَانَ يُكْرَهُ ذَٰ لِكَ وَيَقُولُ لِلْاَخَرَ: خُذْ هٰذَيْنِ ٱلرَّافِيفَ بِن وَٱلدَّجَاجَةَ وَأَعْطَنَى ٱلدَّرْهَمَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَٰ لِكَ . فَمَضَى عَلَى ذَٰ لِكَ شَهْرٌ ثُمَّ أَرْسَلَتُ أُمُّ جَعْفَرٍ تَشْوِلُ: قُولُوا اِطَالِبٍ فَضَلِنَا أَمَا أَغْنَاكَ عَطَاوْنَا . فَقَالَ لَهُمْ : فُولُوا لَمَا مَا أَعْطَنْتِهِ ۚ فَقَالَتْ: ثَلَا تُمَانَةِ دِينَارٍ ۚ فَقَالَ: لَا وَٱللَّهِ بَلْ كَأَنَتُ تُرْسِلُ لِي دَجَاجَةً وَرَغَيْفَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ وَكُنْتُ أَبِيعُهَا لِصَاحِبِي بِدِرْهَمَـ بْنِ . فَقَالَتْ أَمْ جَعْفَر : صَدَقَ ٱلرَّجُلُ . إِنَّهُ طَلَبَ مِنْ فَضَالِ ٱللهِ فَأَغْنَاهُ الله مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسُ وَلَمْ يَصْدِ غِنَاهُ. وَٱلْآخَرُ طَلَبَ مِنْ فَضَلْنَا (نوادر القليوبي) فَرَحْمَهُ ٱللهُ

فِي قِطٍّ يَقُوتُ قِطًّا

حكى أَبْنُ خَلْكَانَ وَغَيْرُهُ فِي تَرْجَّهِ ٱلْإِمَامِ أَبِي ٱلْحَسَنِ بَنِ بَابَشَاذَ النَّحْوِيّ . أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا عَلَى سَطْحِ جَامِع مِصْرَ يَأْكُلُ شَيْئًا وَعِنْدَهُ بَغْضُ أَصْحَابِهِ . فَحَضَرَهُمْ قَطْ فَرَمَوْا لَهُ أَفْمَةً فِي فِيهِ وَغَابَ عَنْهُمْ . ثُمُّ عَادَ إَيْهِمْ فَرَمُوا لَهُ أَفْمَةً فِي فِيهِ وَغَابَ عَنْهُمْ . ثُمُّ عَادَ إَيْهِمْ فَرَمُوا لَهُ شَيْئًا فَأَخَذَهُ وَذَهَبَ . ثُمَّ عَادَ فَرَمُوا لَهُ وَهُو فَأَخَذَهُ وَذَهُ مِ رَارًا كَثِيرَةً وَهُمْ يَدُمُونَ لَهُ وَهُو

أَخْذُ وَيغِيبُ ثُمَّ يَعُودُ مِنْ فَوْرِهِ فَتَعَجَّوا مِنه . فَتَبِعُوهُ فَإِذَا هُوَ يَأْخُذُ ذَٰلِكَ ٱلطَّعَامُ وَيَدْخُلُ بِهِ إِلَى خِرْ بَهِ فِيهَا شِبْهُ ٱلْبَيْتِ ٱلْحُرَابِ وَفِي سَطْحِ فَلِكَ ٱلنَّيْتِ قِطْ أَعْمَى . فَإِذَا هُو يَضِمُ ٱلطَّعَامَ بَيْنَ يَدَ بِهِ فَتَعَجُّوا مِن ذَٰلِكَ . فَقَالَ ٱلشَّيخُ ٱبْنُ بَا بَشَاذُ : إِذَا كَانَ هذَا حَيَوانًا أَخْرَسَ قَدَ لَلْكَ . فَقَالَ ٱلشَّيخُ ٱبْنُ بَا بَشَاذُ : إِذَا كَانَ هذَا حَيُوانًا أَخْرَسَ قَدَ لَمُ اللهُ هذَا ٱلْقَطَ وَهُو يَقُومُ بَكِفَا يَهِ وَلَمْ يَحْرِمُهُ ٱلرِّرُقَ فَكَيْفَ مَنْ اللهُ هذَا القَطَ الشَّيخُ عَلَا نُقَلَ فَوَ كُلُونَ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

في جُودِ مَلكِ

قِيلَ إِنَّ ٱلْمُلِكَ خِسْرُو بَنَ بَرُوبِذَ كَانَ يُحِبُّ أَكُلَ ٱلسَّمَكِ وَكَانَ يَومًا جَالِسًا فِي ٱلْمُنظَرَةِ وَشِيرِينَ عِنْدَهُ فَحَا صَيَادُ وَمَعَهُ سَكَمَةُ كَبِيرَةُ وَأَهْدَاهَا لِحِيْسِرُو وَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدْيِهِ فَأَمَ لَهُ بَارْبَعَةِ ٱلآفِ دَرُهُم . فَقَالَتْ شِيرِينَ : بِئَسَ مَا صَنْعَتَ فَقَالَ ٱلْمَلْكُ : لِمَ فَقَالَتُ : فَقَالَتُ اللَّهُ فَقَالَتُ الْمَاكُ : لَمَ فَقَالَتُ اللَّهُ فَقَالَتُ اللَّهُ وَقَالَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَتَ اللَّهُ وَقَالَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَقَالَ : لَقَدْ صَدَقْت ، وَلَكِنْ يَقْبُحُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَقَالَ : لَقَدْ صَدَقْت ، وَلَكِنْ يَقْبُحُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ٱلصَّادُ فَعَادَ . وَكَانَ ٱلصَّادُ ذَا ذَكَاءِ وَفَطْنَةٍ . فَقَالَ لَهُ خِسْرُو: هذه ٱلسَّمَكَةُ ذَكَّرٌ أَمْ أَنْنَى فَقَلِّلَ ٱلصَّيَّادُ ٱلْأَرْضَ وَقَالَ لَهُ: هذِهِ ٱلسَّمَكَةُ خُنْثَى لَاذَكُرُ وَلَا أَنْثَى. فَضَعَكْ خِسْرُو مِنْ كَلَامِهِ وَأَمَرَ لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهُم ، فَمْضَى ٱلصَّيَّادُ إِلَى ٱلْخَاذِنِ وَقَبَضَ مِنْهُ ثَمَانِيَةً آلَافِ دِرْهُم وَوَضَعَهَا فِي جِرَابِ كَانَ مَعَهُ. وَحَمَلَهَا عَلَى عُنْقَهِ وَهُمَّ بِالْخُرُوجِ فَوَقَعَ مِنَ ٱلْجِرَابِ دِرْهَمْ وَاحِدْ . فَوَضَعَ ٱلصَّيَّادُ ٱلْجِرَابِ عَنْ كَاهِلِهِ وَٱنْحَنَّى عَلَى ٱلدَّرْهَم ِ فَأَخَذُهُ وَٱلْمَلكُ وَشهرينُ ۚ يَنْظُرَانَ إِلَيْهِ ۚ فَقَالَتْ شِيرِينُ لِخَسْرُوَ: أَرَأَ يْتَ خِسَّةَ هٰذَا ٱلرَّجُلِ وَسَفَا لَتَهُ . سَقَطَ مِنْهُ دِرْهَمْ وَاحِدٌ فَأَ لَقِي عَنْ كَاهِلِهِ ثَمَانِيَةً آلَافِ دِرْهَم وَٱنْحَنِي عَلَى ٱلدِّرْهَم فَأَخَذَهُ وَلَمْ يَسْهُلْ عَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكُهُ لِيَأْخُذَهُ غَلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ ٱلْمَلكِ. فَحَرِدَ خَسْرُو مِنْ ذَٰ لِكَ وَقَالَ : صَدَقتِ يَا شِيرِينْ . ثُمُّ أَمَرَ بِإِعَادَةِ ٱلصَّئَادِ وَقَالَ لَهُ : يَا سَاقِطَ ٱلْهِمَّةِ لَسْتَ بِإِنْسَانِ وَضَعْتَ هَذَا ٱلْمَالَ عَنْ غُنْقِكَ لِأَجْلِ دِرْهُم وَاحِدٍ وَأَسِفْتَ أَنْ تَثْرُكُهُ فِي مَكَانِهِ. فَقَبَّ لَ ٱلصَّنَّادُ ٱلْأَرْضَ وَقَالَ : أَطَالَ ٱللهُ نَقَاءَكَ أَيُّهَا ٱلْمَلكُ إِنَّنِي كُمْ أَرْفَعْ ذَٰ اِكَ ٱلدِّرْهَمَ لِخَطَرِهِ عِنْدِي. وَإِنَّمَا رَفَعْتُ هُ عَنِ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ عَلَى وَجْهِهِ صُورَةَ ٱلْمُلكِ وَعَلَى ٱلْوَجْهِ ٱلْآخِرِ ٱسْمَ ٱلْمُلكِ . فَخَشيتُ أَنْ يَأْتِي َ أَحَدٌ بِغَيْرِ عِلْمِ وَنَمَعُ عَلَيْهِ قَدَمَيْهِ فَيَكُونُ ذَٰ لِكَ ٱسْتَخْفَافًا بِٱسْمِ ٱلْمَلِكِ وَأَكُونُ أَنَا ٱلْمُؤَاخَذَ بِهَذَا. فَعَجِبَ خِسْرُو مِنْ كَلَامِهِ وَٱسْتَعْسَنَ مَا ذَكَّرَهُ ۚ فَأَمَرَ لَهُ بِأَرْبَعَةِ ٱلآفِ دِرْهُم . فَعَادَ ٱلصَّيَّادُ وَمَعَـهُ ٱثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهُم . وَأَمَرَ خِسْرُو مُنَادِيًا نُنَادِي لَا يَتَدَبَّرُ أَحَدٌ بِرَأْيِ ٱلنِّسَاء فَإِنَّهُ مَنْ تَدَبَّرَ بِرَأْيِهِنَّ وَٱعْتَمَدَ بِأَمْرِهِنَّ خَسِرَ دِرُهُوَهُ (التبر المسبوك للغزّالي)

فِي جُودِ مَعْنِ بْنُ زَا بِلدَةً

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُحُكِّي فِي ٱلْجُودِ وَٱلْكُرَمِ مَا حَكَاهُ مَرْوَانُ أَنْنُ أَبِي حَمْصَةً ٱلشَّاعِرُ قَالَ : أَخْبَرَ نِي مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ وَهُوَ يَوْمَنْذِ مُتَوَلِّ بِلَادَ ٱلْيَمَنِ أَنَّ ٱلْنَصُورَ وَجَّهَ فِي طَلِّبِي وَجَعَـلَ لِمَنْ يَحْمِلْنِي إلَيْهِ مَالًا ﴿ قَالَ ) فَأَضْطُر رْتُ لِشِدَّةِ ٱلطَّلَبِ إِلَى أَنْ تَعَرَّضْتُ لِلشَّمْسِ حَتَّى لَوَّحَتْ وَجْهِي وَخَفَّفْتُ عَارِضِي وَلَهِسْتُ جُبَّةَ صُوفٍ وَرَكِبْتُ جَّمَلًا وَخَرَجْتُ مُتَوَجَّهَا إِلَى ٱلْبَادِيَةِ لِأَقِيمَ بِهَا الْقَالَ ا فَلَمَّا خَرَجْتُ مِن بَابٍ حَرْبٍ وَهُوَ أَحَدُ أَبُوابِ بَغْدَادَ تَبِعَنِي أَسُوَدُ مُقَلَّدُ بِسَيْف حَتَّى إِذَا غِبْتُ عَنِ ٱلْخُرَسِ قَبَضَ عَلَى خِطَامِ ٱلْجُمَلِ فَأَ نَاحَهُ وَقَبَضَ عَلَى يدِي. فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا بِكَ . قَالَ: أَ نُتَ طَلَبُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ . فَقُلْتُ: وَمَنْ أَنَا حَتَّى أَطْلَبَ . فَقَالَ: أَنْتَ مَعْنُ بْنُ زَا يِئْدَةً . فَقُلْتُ لَهُ: يَا هٰذَا أُتَّقِ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَيْنَ أَنَا مِنْ مَعْنِ . فَقَــالَ: دَعُ هٰذَا فَإِنِّنِي لأَعْرَفُ بِكَ مِنْكَ . فَلَمَّا رَأْ يْتُ مِنْهُ ٱلْجُدَّ قُلْتُ لَهُ : هَذَا عَقْدُ جَوْهَرِ فَقَدْ حَمَّلْتُهُ مَعِي بِأَضْعَافِ مَا جَعَلَهُ ٱلْمُنْصُورُ لِمَنْ يَجِينُهُ بِي. فَخُذْهُ وَلَا تَكُنْ سَبَبًا اِلسَّفْكِ دَمِي . قَالَ: هَا يَهِ . فَأَخْرَجْتُهُ إِلَيْهِ فَنَظَرَ فِيهِ سَاعَةً وَقَالَ: صَدَقْتَ فِي قَيْمَتِهِ وَلَسْتُ قَابِلَهُ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْ تَشْيِءٍ فَإِنْ صَدَقْتَنِي

أَطْلَقُتُكَ . فَقُلْتُ : فُلْ . غَالَ : إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ وَصَفُوكَ بِٱلْجُودِ . فَأَخْبِرُ فِي هَلْ وَهَبْتَ مَالَكَ كُلُّهُ . قُلْتُ : لَا . قَالَ : فَنصْفَهُ . قُلْتُ : لَا . قَالَ : فَثُلْمَهُ . ثُلْتُ : لَا . حَتَّى بَلَغَ ٱلْمُشَرَّ فَٱسْتَخْيَيْتُ وَقُلْتُ : أَظُنُّ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ هَٰذَا ۥ قَالَ : وَمَا ذَاكَ بِعَظِيمٍ ۥ أَنَا رَجُلُ وَرِزْقِي مِنْ أَبِي جَمْفَر ٱلْمُنْصُورِ كُلَّ شَهْرِ عِشْرُونَ دِرْهُمَّا وَهَٰذَا ٱلْجُوْهِرُ قِيمَتُهُ ٱلْوَفَ دَنَانِيرٌ قَدْ وَهَبْنُهُ لَكَ وَوَهَبْنُكَ لِنَفْسِكَ وَلَجُودِكَ ٱلْمَأْثُورَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ. وَلْتَعْلَمُ أَنَّ فِي هٰذِهِ ٱلدُّنْيَا مَنْ هُوَ أَجُودُ مِنْكَ فَلَا تُتَجِبْكَ نَفْسُكُ وَالنَّحْوَرُ بَعْدَ هٰذَا كُلَّ جُودٍ فَعَلْتَهُ وَلَا تَتَوَقَّفْ عَنْ مَكُوْلَةٍ . ثُمَّ رَمَى ٱلْمُثَدُّ فِي حِجْرِي وَتَرَكَّ خِطَامَ ٱلْجُمَلِ وَوَتَّى مُنْصَرِفًا مَقَالَتُ: يَاهْذَا لَقَدْ فَضَعْتَنِي وَلَسَفْكُ دَمِي عَلَيَّ أَهْوَنُ مِمَّا فَعَلْتَ فَخُذْ مَا دَفَمْتُهُ لَكَ فَإِنِّي غَنيٌ عَنْهُ . فَفَسِكَ وَقَالَ : أَرَدتَّ أَنْ تُكَذَّبَني فِي مَقَالِي هٰذَا . وَاللَّهِ لَآأَخَذُ نَّهُ وَلَا آخُذُ لِمَعْرُوفَ ثَمَنَا أَبَدًا. وَمَضَى لِسَهِ لِهِ . ثُمُّ طَلَبْتُهُ بَعْدَأَنَ أَمِنْتُ وَبَذَلْتُ لِمَنْ يَجِي ۚ بِهِ مَاشَاءَ فَمَا عَرَفْتُ لَهُ خَبَرًا (غرات الاوراق للحموي)

فِي ٱلْمُكَافَأَةِ

مِمَّا جَاءَ فِي ٱلْمُكَافَأَةِ مَا خُكِي عَن ِٱلْحُسْنِ بِن سَهْلِ قَالَ : كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ يَخْيَى بَن خَالِدٍ ٱلْبَرْمَكِيّ وَقَدْ خَلا فِي مَجْلِسِهِ لِإِحْكَامِ أَمْرٍ مِنْ أَمُورِ ٱلرَّشِيدِ . فَيَنْمَا نَحْنُ جُلُوسُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ جَّاعَةُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْحَوَالِجِ فَقَضَاهَا لَهُمْ . ثُمَّ تَوَجَّهُوا لِشَأْنِهِمْ فَكَانَ

آخَرُهُمْ قَيَامًا أَخَمُدُ بْنُ أَبِي خَالِدِ ٱلْأَحْوَلِ . فَنَظَرَ يَحْتَى إِلَيْهِ وَٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلْفَصْلِ ٱبْنِهِ وَقَالَ: يَا نَبَيُّ إِنَّ لِأَبِيكَ مَعَ أَبِ هَٰذَا ٱلْفَتَى حَدِيثًا. فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ شُغْلِي هَذَا فَذَكِّرْ نِي أَحَدُّثُكَ ء فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ شْفَلِهِ وَطَهِمَ قَالَ لَهُ ٱبْنُـهُ ٱلْقَطَٰلُ: أَعَزُّكَ ٱللَّهُ ۚ يَا أَبِي أَمَرْ تَنِّي أَنْ أَذَ كَرَكَ حَدِيثَ أَبِي خَالِدِ ٱلْأَحْوَلِ . قَالَ: نَعَمْ يَا بْنَيَّ . لَمَا قَدِمَ أَبُولُتُ مِنَ الْعِرَاقِ أَيَّامَ ٱلمُّهٰذِيُّ كَانَ فَقَيرًا لَا يَمْكُ شَيْئًا . فَأَشْنَدُّ بِي ٱلْأَمْرُ إِلَى أَنْ قَالَ لِي ۚ مَنْ فِي مَنْزِ لِي ۚ إِنَّا كُتَمْنَا حَالَنَا وَزَادَ ضَرَرُنَا وَلَنَا ٱلْيَوْمَ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ مَا عِنْدَنَا شَيْ نَقْتَاتُ بِهِ. قَالَ: فَكَيْتُ يَا بُنِّي لِذَ إِلَىَّ بِكُمَّا ۗ شَدِيدًا . وَبَقِيتُ وَلَهَانَ حَيْرَانَ مُطْرِقًا مُفَكِّرًا . ثُمَّ تَذَكَّرُتُ مِنْدِ لَا كَانَ عِنْدِي قَقْلَتُ لَمْمُ: مَا حَالُ ٱلْمُنْدِيلِ وَقَالُوا : هُوَ رَاق عِنْدَنَا . فَعَلْتُ : أَدْفَعُوهُ إِلَّ . فَأَخَذْتُهُ وَدَفَعْتُ لَهُ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِي وَقُلْتُ لَهُ: بِعْــهُ بِمَا تَيْسَّرَ . فَنَاعَهُ بِسَبْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا . فَدَفَعُتْمًا إِلَى أَهْلِي وَقُلْتُ: أَنْفِقُوهَا إِلَى أَنْ يَرْزُقَ ٱللَّهُ غَيْرُهَا • ثُمَّ بَكَرْتُ مِنَ ٱلْغَدِ إِلَى رَابٍ أَ بِي خَالِدٍ وَهُوَ يَوْمَنْذِ وَزِيرُ ٱلْمُهْدِيِّ . فَإِذَا ٱلنَّاسُ وُقُوفُ ۗ عَلَى دَارِهِ يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ ثَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَاكِبًا • فَلَمَّا رَآنِي سَلَّمَ عَلَيَّ وَقَالَ : كَيْفَ حَالُكَ . فَقُلْتُ: يَا أَبَا خَالِدٍ مَا حَالُ رَجُل يَبِيعُ مَنْ مَنْزِلِهِ بِٱلْأَمْسِ مِنْدِيلًا بِسَبْعَةً عَشَرَ دِرْهَمًا وَفَنَظَرَ إِلَيَّ نَظَرًا شَدِيدًا وَمَا أَجَابَنِي جَوَابًا ۚ فَرَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي كَسِيرَ ٱلْقَابِ وَأَخْبَرْتُهُمْ عَا أَتَّفَقَ لِي مَعَ أَبِي خَالِدٍ • فَقَالُوا : بنْسَ وَٱللَّهِ مَا فَعَلْتَ . تَوَجَّهْتَ إِلَى

رَجُل كَانَ يَرْ تَضِيكَ لِأَمْرِ حَلِيلِ فَكَشَفْتَ لَهُ سِرَّكَ وَأَطْلَعْتُ هُ عَلَى مَكُنُونِ أَمْرِكَ . فَأَزْرَ بْتَ عِنْدَهُ بِنَفْسِكَ وَصَغَّرْتَ عِنْدَهُ مَثْنِ لَتَكَ بَعْدَ أَنْ كُنْتَ عِنْدَهُ حَلِيلًا ﴿ فَمَا يَرَاكُ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ إِلَّا يَهَذِهِ ٱلْعَيْنِ ﴿ فَقُلْتُ : قَدْ قَضَى ٱلْأَمْرُ ٱلْآنَ عِمَا لَا يُمْكِنُ ٱسْتِدْرَ آكُهُ • فَلَمَّا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ بَكُرْتُ إِلَى مَابِ ٱلْخُلِيفَةِ . فَلَمَّا بَلَغْتُ ٱلْبَابِ ٱسْتَشْلَنِي رَجُلُ فَقَالَ لِي : قَدْ ذُكِرْتَ ٱلسَّاعَةَ بِبَابِ أُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ . فَلَمْ أَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِ . فَأَسْتَقْلَنِي آخَرُ فَقَالَ لِي كَمَقَالَةِ ٱلْأُوَّلِ · ثُمَّ ٱسْتَقْبَلَنِي حَاجِبُ أَبِي خَالِدٍ فَقَالَ لِي : أَيْنَ تَكُونُ قَدْ أَمَرَ نِي أَبُو خَالِدٍ بِإِجْلَاسِكَ إِلَى أَنْ يُخْرُجَ مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَجَلَسْتُ حَتَّى خَرَجَ . فَلَمَّا رَآنِي دَعَانِي وَأَمْرَ لِي بِمَرْكُوبٍ فَرَكِبْتُ وَسِرْتُ مَعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ :عَلَىَّ بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ ٱلْحُنَّاطَيْنِ فَأَحْضِرًا . فَقَالَ لَهُمَا : أَكُمْ تَشْتَرِيَا مِنِي غَالَاتِ ٱلسَّوَادِ بِثَمَانِيةً عَشَرَ أَنْفَ أَلْفَ دِرْهُم قَالًا: نَعَمْ. قَالَ : أَلَمْ أَشْتَرِطْ عَلَيْكُمَا شِرْكَةً رَجْلِ مَعَكُمًا قَالًا: لَهِي • قَالَ : هُوَ هٰذَا ٱلرَّجٰلُ ٱلَّذِي ٱشْتَرَطَتُّ شِرْكَتَهُ لَّكُمَا ثُمَّ قَالَ لِي : قُمْ مَعَهُمَا . فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالًا لِي : أَذْخُلْ مَعْنَا بَعْضَ ٱلْسَاجِدِ حَتَّى ثُكَّلَّمَكَ فِي أَمْرٍ يَكُونُ لَكَ فِيهِ ٱلرِّبْحُ ٱلْمَنِيُّ • فَدَخَانَا مَسْجِــدًا فَقَالَا لِي : إِنَّكَ تَحْتَاجُ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ إِلَى وُكَلَّا ۚ وَأَمَنَا ۚ وَكَالِينَ وَأَعْوَانِ وَمُؤْنِ لَمْ تَقْدِرْ مِنْهَا عَلَى مَثْى ۚ . فَهَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنَا شِرْكَتَكَ عَالَ تُعَجِّلُهُ الَّ فَتَنْتَفِعَ بِهِ وَيَسْقُطَ عَنْكَ ٱلتَّفَبُ وَٱلْكُلَفُ. فَقُلْتُ لَهُمَا : وَكُمْ

مَنْ لَانِ لِي . فَقَالًا: مِائَةً أَلْفِ دِرْهُم . فَقَاتُ: لَا أَفْمَلُ فَمَا رَالًا يَرْيَدَانِي وَأَنَا لَا أَرْضَى إِلَى أَنْ قَالَالِي : ثَلَاتُمائَةِ أَلْفِ دِرْهُم وَلَا رَيَادَةً عِنْدَنَا عَلَى هُلَا أَنْ قَالًا فِي حَتَّى أَشَاوِرَ أَبَا خَالِدٍ . قَالَا: ذَٰ لِكَ لَكَ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَأَخْبَرْ ثُهُ فَدَعَا مِهَا وَقَالَ لَهُمَا: هَلْ وَافَقْتُمَاهُ عَلَى لَكَ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَأَخْبَرْ ثُهُ فَدَعَا مِهَا وَقَالَ لَهُمَا: هَلْ وَافَقْتُمَاهُ عَلَى اللّهُ مَا ذَكَر . قَالًا: نَعْمُ . قَالَ: أَذَهَبَا فَقَيْضَاهُ ٱللّهَالَ ٱلسَّاعَةَ . ثُمَّ قَالَ لِي اللّهِ وَقَلَدُ فَيَا أَنْهُ فَدَعَا مُهَا وَقَالَ أَلْمَا اللّهُ وَقَلّمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَلّمَ عَلَى اللّهُ وَقَلّمَ عَلَى اللّهُ وَقَلّمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَلْلَ وَلَكُ فَعَلَ إِلَى مَا صَادَ ثُمُ وَعَلَى وَعَلَ عَلَى اللّهُ وَقَالَ وَاللّهُ وَقَلْلُ وَلَكُ وَلَا لَهُ وَلَكُ اللّهُ وَقَلْلَ وَلَكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكَ وَلَا لَهُ وَلَا لَكَ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكَ وَلَا لَكَ وَلَا لَكَ وَلَا لَكَ وَلَا لَكَ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

ٱلصَّانِعُ وصَائِغُ ٱلْخَلِيفَة

النَّهَارُ دَفَعَ لَهُ دِرْهَمَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ وَتَكُونُ أُجْرَةً عَمَلهِ تُسَاوِي عَشَرَةً دَرَاهِمَ فَيَكْسِبُ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً دَرَاهِمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ . فَأَ تَفْقُ أَنَّ ٱلْمُلكَ طَابَ ٱلْمُعَلِّمَ وَنَاوَلُهُ فَرْدَةَ سِوَادِمِنْ ذَهَبٍ مُرَصَّعَةً بِمُصُوصٍ فِي غَايَةٍ مِنَ ٱلْخُسَنِ قَدْ عُمِلَتْ فِي غَيْرِ بِلَادِهِ كَانَتْ فِي يَدِ إِحْدَى حَظَايَاهُ فَأَنْكُسَرَتْ . فَقَالَ لَهُ : ٱلْحِمْهَا . فَأَخَذَهَا ٱلمَامَمُ وَقَدِ أَضْطَرَبَ عَلَيْهِ فِي عَمَاهَا • فَلَمَّا أَخَذَهَا وَأَرَاهَا لِلصَّنَّاعِ ٱلَّذِينَ عِنْدُهُ وَعَنْدَ غَيْرِهِ فَمَا قَالَ لَهُ أَحَدُ إِنَّهُ ۚ يَشِدِرُ عَلَى عَمَالِهَا . فَأَزْدَادَ ٱلْمُعَلِّم ۚ لِذَٰ لِكَ غَمًّا وَمَضَتْ مُدَّةٌ وَهِيَ عِنْدُهُ لَا يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُ. فَأَشْتَدُّ ٱلْمَاكُ عَلَى إِحْضَارِهَا وَقَالَ: هٰذَا ٱلمَعْلَمُ قَالَ مِن جَهَتَنَا هَذِهِ ٱلنَّعْمَةُ ٱلْعَظِيمَةُ وَلَا يُحْسِنُ أَنْ يَلِحُمُ سِوَارًا . فَلَمَّا رَأَى ٱلصَّانِعُ ٱلْغَرِيبُ شِدَّةَ مَا نَالَ ٱلْمَلِمَ قَالَ فِي نَفْسِهِ: هٰذَا وَقْتُ ٱلْمُرْوَاتِ أَعْمَلُهَا وَلَا أُوَاخِذُهُ بِنَخْـلِهِ عَلَى ۗ وَعَدَم ِ إِنصَافِهِ وَلَمَلَّهُ كُنُسِنُ إِلَيَّ بَعْدَ ذَٰ إِكَ . فَحَطَّ يَدَهُ فِي دِرْجِ ٱلْمُلِّمِ وَأَخَذَهَا وَفَكَّ جَوَاهِرَهَا وَسَبَّكُهَا • ثُمَّ صَاغَهَا كَمَّا كَانَتْ وَنَظَمَ عَلَيْهَا جَوَاهِرَهَا فَعَادَتْ أَحْسَنَ مِمَّا كَانَتْ مَلَمَّا رَآهَا ٱلْمُعَلِمْ ۚ فَرِحَ فَرَحًا شَدِيدًا مُثُمَّ مَضَى بِهَا إِلَى ٱلْمَاكِ فَلَمَّا رَآهَا ٱسْتَحْسَنَهَا وَٱدَّعَى ٱلْمُلِّمُ أَنَّهَا صَنْعَتُهُ . فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَخَلَعَ عَلَيْهِ خَلْعَةً سَنِيَّةً . فَجَاءٌ وَجَلَسَ مَكَانَهُ فَيَقِي ٱلصَّانِعُ يَرْجُو مُكَافَأَ تَهُ عَمَّاعَامَلُهُ بِهِ فَمَا ٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ ٱلْمَعْلِمُ. وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُ مَا زَادَهُ عَلَى ٱلدَّرْهَمِينِ شَيْئًا •هَمَا مَضَتْ إِلَّا أَيَّامُ قَلَا بُلُ وَإِذَا ٱلْمَاكُ ٱخْتَارَ أَنْ يَعْمَــلَ زَوْجَيْ أَسَاوِرَ عَلَى تِلْكُ ٱلصُّورَةِ فَطَلَبَ الْمُعْلِمَ وَرَسَمَ لَهُ بِكُلِّ مَا يُعْتَاجُ إِلَيْهِ وَأَحْبَرَهُ عَلَيْهِ فِي تَحْسِينِ الصِّفَةِ وَسُرْعَةِ الْعَمَلِ . فَجَاءَ إِلَى الصَّانِعِ وَأَخْبَرَهُ عِمَا قَالَ الْمُلِكُ . فَامْتَصَلَ مَرْسُومَهُ وَلَمْ يَزُلُ مُنْتَصِبًا إِلَى أَنْ عَمِلَ الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ لَا يَزِيدُهُ شَيْئًا عَلَى الدَّرْهَمِيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَا يَشْكُرُهُ وَلَا يَعِدُه بِخَيْرٍ وَلَا يَخْمَلُ مَعَهُ . فَرَأَى المُصْحَدَة أَنْ يَنْفُسَ عَلَى زَوْجٍ مِنْهُمَا أَبِياتًا يَشْرَحُ فِيها مَعَهُ . فَرَأَى المُصْحَدَة أَنْ يَنْفُسَ عَلَى زَوْجٍ مِنْهُمَا أَبِياتًا يَشْرَحُ فِيها عَالَهُ لِيقَفَ عَلَيْهَا اللّه اللّهُ . فَنَقْسَ فِي بَاطِن أَحَدِهَا هُدُولُ :

القَالَ ) وَعَزَمَ الصَّانِعُ عَلَى أَنَهُ إِنْ ظَهَرَتِ الْأَبْيَاتُ الْهُ عَلِم شَرَحَ لَهُ مَا عِنْدَهُ وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهَا كَانَ ذَلِكَ سَبَ قَصَّلِهِ إِلَى اللّهُ مَا عِنْدَهُ وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهَا كَانَ ذَلِكَ سَبَ قَصَّلِهِ إِلَى اللّهُ مَا عَنْدَهُ وَالْعَلَمُ وَصَلّهِ اللّهُ مَا اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَنْمُ وَمَضَى اللّهُ فِي النّهُ عَلَيْهِ وَشَكَرَهُ مَثْمًا وَلَمْ يَشُكُ فِي النّهُ وَلَمْ يَشُكُ فِي النّهُ وَمَ مَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَشَكَرَهُ مَثْمً جَاءً فَعَلَسَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَشْكُ فِي أَنْهُمَا صَنْعَتُ هُ عَلَيْهِ وَشَكَرَهُ مَثْمً جَاءً فَعَلَسَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَالْفَتُ إِلَى السّائِعِ وَمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُلّمَ اللّهُ وَلَمْ يَلْهُ عَلَيْهِ وَشَكَرَهُ مَثْمً جَاءً فَعَلْسَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَالْفَتُ إِلَى اللّهُ السّائِعِ وَمَا فَيْعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُلّمَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالم

فْحَضَرَتْ وَهُمَا فِي يَدَيْهَا فَأَخَذَهُمَا لِأَمِيــدَ نَظَرَهُ فِيهِمَا وَفِي حُسْنِ صَنْعَتَهُمَا . فَقَرَأَ ٱلأَنْبِيَاتَ فَتَعَجِّبَ وَقَالَ : هٰذَا شَرْحُ حَالِ صَانِعِهِمَـا وَٱلْمَلِمُ لِيَكْذِبُ ۥ فَغَضِبَ عِنْــدَ ذَٰ لِكَ وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ ٱلْمُعَلِّمِ . فَأَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهُ : مَنْ عَمِـلَ هَذَيْنِ ٱلسَّوَارَيْنِ . قَالَ : أَنَا أَيُّهَا ٱلْمَلَكَ . قَالَ: فَمَا سَبِكُ نَقْش هٰذِهِ ٱلْأَيْبَاتِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا أَبِياتُ . قَالَ: كَذَابِتَ ثُمُّ أَرَاهُ ٱلنَّقْشَ وَقَالَ: إِنْ كُمْ تَصْدُ قَنِي ٱلْحُقَّ لَأَصْرِبَنَّ عُنْقَـكَ. فَصَدَقَهُ ٱلْحُقَّ فَأَمَرَ ٱلْمَاكُ بِإِحْضَارِ ٱلصَّانِعِ. فَلَمَّا حَضَرَ سَأَلُهُ عَنْ حَالِهِ فَحَكِّي لَهُ قِصَّتَهُ وَمَا جَرَى لَهُ مَعَ ٱلْمُلِّمِ. فَرَسَمَ ٱلْمُلَكُ بَعَزْلِ ٱلْمُعَلَمِ وَأَنْ تُسْلَبَ نِعْمَتُ ۖ ۗ وَتُعْطَى لِلصَّانِمِ وَأَنْ يَكُونَ عِوضًا عَنْهُ فِي ٱلْخِدْمَةِ . ثُمَّ خَلَعَ عَلَيْهِ خِلْعَةً سَنِيَّةً وَصَارَّ مُقَدَّمًا سَعِيدًا . فَأَمَّا نَالَ هٰذِهِ ٱلدَّرَجَةُ وَتَمَكَّنَ عِنْدَ ٱلْمَاكِ تَلَطَّفَ بِهِ حَتَّى رَضِيَ عَنِ ٱلْمُعَلِمِ ٱلْأَوَّلِ وَصَارَا شَرِيكَيْنِ وَمَكَثَا ءَلَى ذَٰ لِكَ إِلَى آخِرِ ٱلْعُمْرِ إِحْسَانُ كُرِيمٍ إِلَى عَدُوهِ

وقَدْ أَرْ تَاعَ وَهُوَ لَا يَوْرِفُ وَجْهَا يَتْجِهُ إِلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ كَاتِبُهُ : إِذَا عَرْجُتَ عَلَى غَسَّانَ بَنِ عَبَّادٍ وَعَرَّفْتَهُ خَبَرَكَ رَجُوتُ أَنْ يُعِينَـكُ عَلَى أَمْرِكَ . فَقَالَ لَهُ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ؎ُ مِنَ ٱلْعَدَاوَةِ مَا عَرَفْتَ . فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ وَلَكِنِ ٱلرَّاجُلُ أَرْبَحِيٌّ كَرِيمٌ لَا تَنَعْمُهُ ٱلْعَدَاوَةُ ٱلَّتِي بَيْنَكُمْا عَنْ فِعْلِ ٱلْمُعْرُوفِٱلَّذِي هُوَ مِنْ شِيمٍ ٱلْكِرَامِ. فَقَامَ عَلِيُّ بَنْ ُوسِي وَمَضَى إِلَى أَنْ جَاءَ وَدَخَلَ مَعَ كَاتِبِهِ عَلَى غَسَّانَ بْنِ عَبَّادٍ · فَلَمَّا رَآهُ غَسَّانُ قَامَ إِلَيْهِ وَتَلَقَّاهُ جَمِيلًا وَوَقَّاهُ حَقَّهُ فِي الْخِدْمَةِ وَقَالَ لَهُ : دَعِ ٱلْأَثْرَ ٱلَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَـكَ عَلَى حَالِهِ وَٱلْكِنْ دُخُولُكَ إِلَى دَارِي تُوجِ أُخْرَمَتُهُ لِلْوغَ مَا رَجَوْتَهُ مِنَّى فَأَذُكُرْ إِنْ كَانَ الْكَ حَاجَةُ . *فَقَصَّ كَا يِنُهُ عَلَيْهِ ٱلْقصَّةَ . فَقَالَ لَهُ غَسَّانُ : أَرْجُو* أَنْ يَكُفيَــكُ ٱللهُ تَمَاكَى صُمُوبَةً أَمْرِكَ وَكُمْ يَزِدْ عَلَى ذَٰ اِكَ شَائِنًا . فَقَامَ عَلَى ۚ بْنُ مُوسَى مِنْ عَنْدِهِ وَهُوَ نَادِمٌ عَلَى قَصْـدِهِ غَسَّانَ وَيَئِسُ مِنْ أَمْرِهِ وَقَالَ الكَاتِيهِ: مَا أَفَدَ تَنِي بِٱلدُّخُولِ عَلَى غَسَّانَ سِوَى تَعْجِيلِ ٱلنَّمَا لَةِ وَٱلْهُوَانِ فَلَمْ يَصِلْ عَلَىٰ بْنُ مُوسَى إِلَى دَارِهِ حَتَّى حَضَّرَ إِلَيْـهِ كَا تِبُ غَسَّارَ ۖ وَمَعَهُ ٱلْبِغَالُ وَعَلَيْهَا ٱلْمَالُ فَتَقَدَّمَ عَلِيٌّ بْنُ مُوسَى وَتَسَلَّمَهُ وَبَاتَ فَرِحًا مَسْرُ ورًا . وَعَنْدَ ٱلصَّبَاحِ بَكَّرَ إِلَى دَارِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِ بِينَ لِيَدْفَعَ ٱلْمَالَ فَوَجَدَ غَسَّانَ قَدْ سَبَّقَهُ هُنَاكَ وَدَخَلَ عَلَى ٱلْمَأْمُونِ وَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ إِنَّ لِعَلِيَّ بْنِ مُوسَى بَحَضْرَ لَكَ خُرْمَةً وَخَدْمَةً وَسَابِقَ أَصْل وقد لَحِقَهُ مِنَ ٱلْخُسْرَانِ فِي ضَمَانِهِ مَا تَعَارَفَهُ ٱلنَّاسُ وَقَدْ تَوَعَّدُ تَهُ مِنَ

ٱلضَّرْبِ بِٱلسَّيَاطِ مَا أَطَارَ عَقْلَهُ وَأَذْهَبَ لَبَّهُ ۚ فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ أَلْمُؤْمَنِينَ أَنْ يَجْزِينِي مِنْ حُسَنِ كُرَمِهِ بِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ فَهِي صَلْيَعَةُ لِي مِنْ إِحْسَانِهِ ۚ وَكُمْ يَوَٰزُ غَسَّانُ يَتَلَطَّفُ بِٱلْمَأْمُونِ حَتَّى حَطَّ عَنْـ لَهُ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَأُفْتَصَرَّ مِنْ أَ النَّصْفِ عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَادٍ . فَقَالَ غَسَّانُ لْمَأْمُونِ: سَمْمًا وَطَاعَةً وَلَكِنْ عَلَى أَنْ يُجَدِّدَ أَمِيرٌ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَهُ ٱلضَّمَانَ وَيُخْلَعَ عَلَيْهِ لِكَى ۚ تَقْوَى نَفْسُهُ وَيَعْرِفَ بِهَا مَكَانَ ٱلرَّضَا عَلَيْهِ مِنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَبَّاهُ ٱللهُ ۚ فَأَجَابَ ٱلْمَأْمُونُ إِلَى ذَٰلِكَ. فَقَالَ لَهُ غَسَّانُ ؛ إِنْ شَاءً أَميرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَلْنَحْمَلِ ٱلدَّوَاةُ إِلَى حَضَرَتِهِ لِتَوْفِيعِ مَا سَمَّ بِهِ فِي مَا قَالَ. قَالَ: أَفْعَـلُ. فَحُمِلَتِ ٱلدَّوَاةَ إِلَى ٱلْمَأْمُونِ وَقَدَّمَهَا غَسَّانُ لَهُ فَوَقَّعَ حِلْفُ لِمُ لِعَلَى بَنِ مُوسَى • وَخَرَجَ عَلِيٌّ بَنُ مُوسَى وأَلْحَلَمُ عَلَى كَتَفَيْهِ وَٱلنَّوْفِيمُ بِيَدِهِ ۚ فَأَمَّا حَضَرَ إِلَى دَارِهِ حَمَلَ مِنَ ٱلْمَالِي عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَادٍ وَأَدْسَلَهَا إِلَى غَسَّانَ وَشُكِّرَهُ عَلَى جَمِيلِ فِمُلهِ . فَقَالَ غَمَّانُ لِكَاتِبِهِ: وَٱللَّهِ مَا شَفَعْتُ بِهِ عِنْدَ أُمِيرِ ٱلمُؤْمِنينَ إِلَّا لِتَتَوَقِّرَ عَلَيْهِ ٱلعشرُونَ أَلْفَ دِينَارِ وَيَنْتَفَعَ بِهَا هُوَ فَأَمْضِ بِهَا إِلَيْهِ وَرُدُّهَا لَهُ فَلَسْتُ وَاللَّهِ آخِـــنَهَا فَهِيَ لَهُ . فَلَمَّا رَجَعُ ٱلْكَاتِــُ إِلَى عَلَى بِنَ مُوسَى مُولَاهُ وَبَلَّمُهُ مَا قَالَ عَرَفَ عِنْدَ ذَٰ لِكَ قَدْرَ مَا فَعَـلَهُ غَشَّانُ مِنَ ٱلْجَميلِ • وَلَمْ يَزَلُ يَخُدُنُهُ وَيُؤَقِّرُهُ إِلَى آخرِ ٱلْغُمْرِ ألاصممي ورجل سخي

حَكَى ٱلْأَصْمَعِي ۚ قَالَ قَصَدتُ فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ رَجُلًا كُنْتُ

آتِيهِ أَحْيَانًا كَثِيرةً لِكُرِّمِهِ وَجُودِهِ . فَلَمَّا أَثَيْتُ دَارَهُ وَجَدَتُ عَلَى البهِ بَوَّا بَا فَمْنَعَنِي مِنَ ٱلدُّخُولِ إِلَيْهِ وَقَالَ لِي : وَٱلله يَا أَضَمَعِيْ مَا أَوْقَفَي عَلَى بَابِهِ لِأَمْنَعَ مِثْلُكَ إِلَّا لِرَقَّةِ حَالِهِ وَفُصُور يَدِهِ وَمَا هُوَ فِيهِ مِنَ ٱلضيق ، فَقُلْتُ لَهُ : أَرِيدُ أَنَ آكُتُ لَهُ رُقْمَةً أَقُوصَالُهَا إِلَيْهِ . فَقَالَ : تَمْمَا وَطَاعَةً ، فَأَحْضَرَ لِي قِرْطَاسًا وَقَلَمًا وَدَوَاةً فَأَخَذْتُ وَكَتَبْتُ لَهُ شَعْدًا :

إِذَا كَانَ ٱلْكَرِيمُ لَهُ حِجَابٌ فَمَا فَضْلُ ٱلْكَرِيمِ عَلَى ٱللَّهِمِ أَنَّ فَمَا فَضْلُ ٱلْكَرِيمِ عَلَى ٱللَّهِمِ ثُمَّ طَوَّيْتُ اللَّهُ أَفْضَلُ إِلَى الْخَاجِبِ وَقُلْتُ لَهُ:أَوْصِلُ هَذِهِ الرَّقْعَةَ إِلَيْهِ فَقَعَلَ وَمَضَى بِالرُّفَعَةِ قَلْيلًا • ثُمَّ عَادَ إِلَيَّ بِالرُّفَعَةِ عَيْنِهَا وَقَدْ كَتَبَ تَحْتَ شِعْرِي جَوَابًا شِعْرًا :

إِذَا كَانَ ٱلْكُرِيمُ قَلْمَ مَالًا مَلْمِ مُعَالِمَةً وَيَهَا خَمْمُ مِالَّةً وَيَهَا خَمْمُ مَا يَدِهِ وَقُلْتُ فِي نَفْسِي وَٱللَّهِ لَأَنْجُفَنَ هَارُونَ ٱلرَّشِيدَ بِهٰذَا فَلَمَّ مَا يَكِهِ فَقُلْتُ مَعَ الرَّفِي اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّمَا أَذَنْ وَوَخَلْتُ فَلَمَّا مَا يَكُم اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهَ أَنْ يَا أَضْمِي مُنَ اللَّهُ ا

بِإِرْسَالِكَ إِلَيْهِ . فَقَالَ: لَا يَغُمَّ كَ ذَٰلِكَ . ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَى بَعْض خَاصَّتِهِ وَقَالَ لَهُ: أَمْضٍ مَعَ ٱلْأَصْمَعِيِّ فَإِذَا أَرَاكَ دَارًا فَأَدْخُلُ وَقُلْ لِصَاحِبِهِ:أَجِبُ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمَنِينَ وَلَكُنْ دُعَاوُكَ لَهُ بَلَطَافَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُزْعَجَهُ . قَالَ ٱلأَصْمَعَىٰ : فَمَضَيْنَا وَدَعُونَا ٱلرُّجُلَ فَجَاءَ وَدَخَلَ عَلَى أَمِيرِ ٱلْمُؤْوِنِينَ وَسَلَّمَ بِٱلْخِلَافَةِ . فَقَالَ لَهُ هَارُونُ ٱلرَّشِيدُ أَلَسَتَ أَنْتَ ٱلَّذِي وَقَفْتَ لَنَا بِٱلْأَمْسِ وَشَكَّوْتَ لَنَا رِقَّةَ حَالِكَ وَقُلْتَ إِنَّكَ فِي ضِيق شَديد مِنَ ٱلاُحْتَاجِ فَرَجْمَاكَ وَوَهَبْنَا لَكَ هَذِهِ ٱلصَّرَّةَ لِتُصْلِحَ بِهَا حَالَكَ وَقَدْ قَصَدُكَ ٱلْأَصْمَعِيُّ بِبَيْتٍ مِنَ ٱلشِّعْرِ فَدَفَعْتَهَا لَهُ • فَقَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهِ مَا كَذَ بْتُ فِي مَا شَكُوْتُهُ لِأَمِـير ٱلمُؤْمِنِينَ مِنْ رِقَّةِ حَالِي وَشِدَّةِ ٱخْتِيَاجِي وَلَكِنِّي ٱسْتَحْيَيْتُ مِنَ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ أَنْ أَعِيدَ قَاصِدِي إِلَّا كَمَا أَعَادَ نِي أُمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ هَارُونُ ٱلرَّشِيدُ: يِللهِ دَرُّ بَطِن أَتَاكَ فَمَا وَلَدَتِ ٱلْعَرَبُ أَكْرَمَ مِنْكَ . ثُمَّ بَالَغَ بإكرَّامِهِ وَخَلَعَ عَلَيْهِ وَجَعَلُهُ مِنْ خَاصَّتِهِ

## \* إِكْرَامُ ثَلَاثَةِ أَصْدِقَاء غُلْصِينَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا

نُفُلَ عَنِ ٱلْوَاقِدِيِ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقَانِ أَحَدُهُمَا هَاشِيُّ وَقَدُ وَقَدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

مُّةً لأُنَّهُمْ يَرُوْنَ صِبْيَانَ جِيرَانِنَا وَمَعَارِفَنَا وَقَدْ تَزَّيُّنُوا فِي ٱلْعَيْدِ وَهُمْ قَرْحُونَ . فَــالا بَأْسَ إِذَا ٱحْتَلْنَا فِي مَا يُمُكِّنَّا أَنْ نَصْرِفَهُ فِي كُسُوتِهِمْ • فَرَأْ يِتُ كَالَامَهَا صَوَابًا وَقَدْ قَطَعَتْ فَوَّادِي مِنْ لهـــذَا ٱلْحَدِيثِ، فَقَكَّرُٰتُ فِي ٱلْحِيلَةِ وَكَتَبْتُ إِلَى صَدِيقِي ٱلْهَاشِمِيِّ أَسَالُهُ ٱلتَّوْسِعَةَ عَلَىٌّ بَمَا يُكُنُهُ وَيَحْضُرُهُ . فَوَجَّهَ إِلَى َّكِيسًا فِيهِ أَلْفُ دِرْهَم وَفَمَا أُسْتَقَرَّ قَرَارُهُ حَتَّى كَتَبَ لِي صَدِيقِي ٱلْآخَرُ يَشْكُو إِلِّيَّ مِثْلَمَا شُكُونَ أَمَّا إِلَى صَدِيقِي ٱلْمَاتِثِيِّ . فَوَجِّهْتُ إِلَيْهِ بِٱلْكِيسِ عَلَى حَالِهِ وَخَرَجْتُ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ وَأَنَا مُسْتَخَى مِن ِٱمْرَأَتِي . فَآمَا دَخَلْتُ عَلَيْهَا وَقَدْ عَلِمَتْ بَمَا فَعَلْتُ كُمْ تُعَنِّنْنِي . فَبَيْنَمَا أَنَا كَذْ لِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيَّ صَدِيقِي ٱلْهَاشِيقُ وَمَهَهُ ٱلْكَيْسُ وَهُوَ بَاقَ بِخَتْمِهِ فَذَالَ:ٱصْدُفْنَي عَمَّا فَمَلْتُهُ مَا وَجَّهِتُ بِهِ إِلَيْكَ. فَأَخْبَرْتُهُ بِأُلِيكًا يَةٍ عَلَى حَقَيْقَتُهَا. فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ تَطْلُبُ مِنِي ٱلتَّوْسَعَةَ وَأَنَا وَٱللَّهِ ثُمَّ وَٱللَّهِ لَا أَمْلَكُ شَيْئًا سِوَى هٰذَا ٱلْكِيسِ ٱلَّذِي بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ ۥثُمُّ إِنِّي بَعْدَمَا أَرْسَلْتُهُۥ لَكَ كُنْتُ إِلَى صَدِيقَنَا أَسْأَلُهُ ٱلْمُؤَاسَاةَ إِنْ كَانَ يُمَكِنْهُ فَوَجَّهَ إِلَيَّ ٱلْكِيسَ بِذَاتِهِ وَهُوَ بَخَتْمِي وَهَا أَنَاذَا أَتَيْتُ بِهِ إِلَيْكَ . وَبَحَيْثُ إِنَّا كُلِّنَا فِي ضِيقِ وَلَا يُوجَدُ عِنْدَ أَحَدِ نَا غَيْرُ هَذَا ٱلْكِيسِ فَهَأَمُّ نَقْتَسِمُهُ. ثُمَّ إِنَّهُ فَتَحَهُ وَأَخْرَجَ مِنْ لَهُ مِنَّةً دِرْهُم ِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ عَلَى كُلِّ مِنَّا أَنَا وَصَدِيقِي ثَلَاثَ مِئَةٍ دِرْهَمٍ وَأَخَذَ هُوَ مِثْلَنَا ثَلَاثَ مِئَةٍ. وَبَلْغَ ٱلْمَأْمُونَ ذَٰ لِكَ فَأَرْسَلَ ٱسْتَدْعَانِي وَسَأَ لَنِي عَنِ ٱلْفَضِيَّةِ فَشَرَحْتُهَا لَهُ كَمَا

هِيَ فَأَسْتَدْعَى صَدِيقِي وَأَمَرَ لِكُلِّ مِنَا بِأَلْفَيْ دِينَادٍ وَلِأَمْرَأَتِي بِأَلْفِهِ دننار (لابن خلكان)

فِي تَقْدِيمِ ٱلْإِكْرَامِ لِأَهْلِهِ

مِنْ غِزَارَةٍ حِفْظِ ذَي ٱلْوِزَارَ تُشِن أَنِي أَمَّدٍ عَبْدَ ٱلْجِيدِ بْنِ عَبْدُونَ مَا حَدَّثَ ٱلْوَزِيرُ ٱلْأَجَلُّ أَبُو بَكُر مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْوَزِيرِ أَبِي مَرْوَانَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ أَبْنُ أَبِي ٱلْمَآلَاءِ زَهْرِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَاكِ بْنِ زُهْرٍ . وَكَانَ أَبُو بَكْرِ هَذَا قَدْ. مَاتَ عَنْ سِنِّ عَالِيَةٍ نَيِّفٍ عَلَى ٱلثَّمَانِينَ قَالَ: بَيْنَا أَنَّا فَاعِدٌ فِي دِهْلِيزِ دِّادِنَا وَعِنْدِي رَجُلُ نَاسِخُ أَمَرُنُهُ أَنْ يُكْتُبَ لِي كَتَابَ ٱلْأَغَانِيَ . فَجَا ۚ ٱلنَّاسِخُ ۚ بِٱلْكُرَارِيسِ ٱلَّتِي كَتَبَهَا وَقُلْتُ لَهُ ۚ : أَيْنَ ٱلْأَصْلُ ٱلَّذِي كُتَبِتَ مِنْهُ لِأُغَابِلَ مَعَكَ بِهِ . قَالَ: مَا أَتَيْتُ بِهِ مَعِي . فَبَيْنَا أَنَا مَعَهُ فِي ذَٰلِكَ إِذْ دَخَلَ ٱلدِّهْلِيزَ عَلَيْنَا رَجُلْ بَذُّ ٱلْمَيْنَةِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ غَلِيظَةٌ ۖ أَكْثَرُهَا صُوفُ. وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَلَمَةٌ قَدْ لَاثَمَا مِنْ غَيْرِ إِثْنَانِ لَمَا. فَحَسِبُتُهُ لَمَّا رَأَيْتُهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ ٱلْبَادِيَةِ فَسَلَّمَ وَقَعَــ دَ وَقَالَ لِيَّ: يَا 'بَنِّيَّ ٱسْتَـٰ أَذِنْ لِي عَلَى ٱلْوَزِيرِ أَبِي مَّرْوَانَ • فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ نَاثُمْ • هٰذَا بَهْدَأَنْ تَكَافُتُ جَوَابَهُ غَايَةَ التَّكَّافُ حَمَّنَى عَلَى ذَٰلِكَ تَرْوَةُ ٱلصِّبِي وَمَا رَأَ يَتُ مِنْ خُشُولَةِ هَيْئَةِ ٱلرَّجُلِ ثُمَّ سَكَّتَ عَنِي سَاعَةً وَقَالَ مَا هٰذَا ٱلْكَتَابُ ٱلَّذِي بِأَ يُدِيكُمَا . فَقُلْتُ لَهُ : مَا سُؤَالُكَ عَنْهُ . قَالَ أَحِتْ أَنْ أَعْرِنَ ٱشَّمَهُ فَإِنِّي كُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّمَا ۗ ٱلْكُتُبِ. فَقُلْتُ: هُوَ كَالْ ٱلْأَغَانِينَ . فَقَالَ : إِلَى أَيْنَ بَلَغَ ٱلْكَاتِبُ مِنْـهُ . قَالَ : بَلَغَ مُوضِعَ كَذَا

وَجَعَلْتُ أَتَّحَدَّثُ مَعَهُ عَلَى طَرِيقِ ٱلسَّغُرِيَّةِ بِهِ وَٱلضَّحِكِ عَلَى قَالَبِهِ. فَقَالَ: وَمَا لِكَاتِبِكَ لَا يَكْتُبُ. قَاتُ: طَلَبْتُ مِنْهُ ٱلْأَصْلَ ٱلَّذِي يَكْتُبُ مِنْهُ لِأُعَارِضَ بِ لِهِ لِهِ إِلْأُوْرَاقَ فَقَالَ: كُمْ أَجِئْ بِهِ مَعِي . فَقَالَ : مَا أَبْنَى خُذْ كَرَارِيسَكَ وَعَارِضْ . قُلْتُ: عَاذَا وَأَيْنَ ٱلْأَصْلُ . قَالَ: كُنْتُ أَحْفَظُ هٰذَا ٱلْكَتَابَ فِي مُدَّةِ صِايَ. قَالَ: فَتَسَّمْتُ مِنْ فَوْلِهِ فَلَمَّا رَأَى تَبَسُّمِي مَثَالَ: يَا نُبَيِّ أَمْسِكُ عَلَى ۚ . قَالَ: فَأَمْسَكُتُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يَثْرَأُ. فَوَأَللْهِ مَا أَخْطَأُ وَاوًا وَلَا فَاءٌ قَرَأَ هُكَذَا نَحُوًّا مِنْ كُرَّاسَتَيْنِ . فَأَخَذَ نِي ٱلْعَ بِ ثُمَّ أَخَذَتُ لَهُ فِي وَسَطِ ٱلسَّفْرِ وَآخِرِهِ فَرَأَ يِنُ حِفْظَهُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ سَوَا ۚ فَأَشْتَدُّ عَجَبِي وَقُنْتُ مُسْرَعًا حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي فَأَخْرَرُتُهُ بِٱلْخَبَرِ وَوَصَفْتُ لَهُ ٱلرَّجُلَ. فَقَامَ كَمَا هُوَ مِنْ فَوْدِهِ وَكَانَ مُلْتَفَأَ برِدَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ فَسِيصٌ · وَخَرَجَ حَاسِرَ ٱلرَّأْسُ حَافِيَ ٱلْقَدَمَيْنِ لَا يَرْفَقُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُوسِمُني لَوْمًا حَتَّى تَرَامَى عَلَى ٱلرَّجُلِ وَعَانَقَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ رَأْسَهُ وَيَدَنَّهِ وَيَقُولُ: يَامَوْلَايَ ٱعْدِرْنِي فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمَنِي هَٰذَا ٱلْخَلَفُ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ وَجَعَلَ يَسُبُّنِي وَٱلرَّجِلُ يُخَفِّضُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: مَا عَرَفَنِي • وَأَبِي يَقُولُ: هَـٰهُ مَا عَرَفَكَ فَمَا عُدْرُهُ فِي حُسْنِ ٱلْأَدَبِ مُثُمَّ أَدْخَالُهُ ٱلدَّارَ وَٱكْرُمَ عَلِيهُ وَخَلَا بِهِ فَتَحَدُّثًا طَوِيلًا . ثُمَّ خَرَجَ ٱلرُّجُلُ وَأَبِي بَسِينَ يَدَيْهِ حَافِيًا حَتَّى لَمَانَ ٱلْبَابَ. وَأَمَرَ بِدَائِتِهِ ٱلَّتِي يَزُكُنُهَا فَأَسْرِجَتْ وَحَلَفَ عَلَيْهِ لَيُؤكِّبُنَّهَا ثُمَّ لَا رَزِّجِمُ إِلَيْهِ أَبَدًا . فَلَمَّا ٱ نُفَصَلَ قُلْتُ لِأَبِي : مَنْ

هٰذَا ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي عَظَمْتُهُ هٰذَا ٱلتَّعْظِيمَ . قَالَ لِيَ : ٱسْكُتْ وَيُحَكَ . هٰذَا أَدِيبُ ٱلْأَنْدَلُسِ وَإِمَامُهَا وَسَيِدُهَا فِي عِلْمِ ٱلْآذَابِ . هٰذَا أَبُو هُذَا أَبُو عُمَّدٍ عَبْدُ ٱلْجِيدِ بْنُ عَبْدُونَ . أَيْسَرُ مَعْفُوظَاتِهِ كِتَابُ ٱلْأَغَانِيَ وَمَا حِمْظُهُ فِي ذَكَاء خَاطِرِهِ وَجُودةِ قَرِيحَتِهِ ﴿ (محيى الدين المراكثي) حِمْظُهُ فِي ذَكَاء خَاطِرِهِ وَجُودةٍ قَرِيحَتِهِ ﴿ (محيى الدين المراكثي)

فِي وَضْعِ ٱلْمَعْرُوفِ فِي مَوْضِعِهِ وَٱلِأَصْطِفَاءَ بَعْدَ ٱلْخِبْرَةِ

قَالَ دَ بَشْلِيمٌ ٱلْمَاكِ كَ لِبَيْدَبَا ٱلْفَيْلَسُوفِ ٱضْرِبْ لِي مَشَالًا فِي شَأْنِ ٱلَّذِي يَضَعُ ٱلْمُدُّوفَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَيَرْجُو ٱلشُّكْرَ عَلَكِ. قَالَ ٱلْفَيْلَسُوفُ: أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ إِنَّ طَبَائِعَ ٱلْخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ وَلَيْسَ مِّمَا خَلَقَهُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيَا مِمَّا يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ قَوَائِمَ أَوْ عَلَى رِجَلَيْنِ أَوْ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْنِ شَيْءٌ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْإِنسَانِ • وَلَكِنْ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْـبَرُّ وَٱلْفَاجِرُ . وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ ٱلْبَهَاثِمِ وَٱلسَّبَاعِ وَٱلطَّيْرِ مَا هُوَ أَوْفَى مِنْهُ ذِمَّةً وأَشَدُّ نَحَامَاةً عَلَى خُرْمَةٍ وَأَشْكُرُ لِلْمَعْرُوفِ وَأَقْوَمُ بِهِ . وَحِيْنَاذٍ يَجِبُ عَلَى ذِوِي ٱلْعَقْــل مِنَ ٱلْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَضَعُوا مَعْرُ وَفَهُمْ مَوَاضِعَهُ وَلَا يُضِيعُوهُ عِنْدَ مَنْ لَا يَخْتَمُلُهُ وَلَا يَقُومُ بِشُكْرِهِ. وَلَا يُصْطَفُوا أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ ٱلْخِبْرَةِ بِطَرَا نِفْهِ وَٱلْمُوفَةِ بِوَفَائِهِ وَمَوْدَ تِه وَشُكُرُهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَصُوا بِذَٰ لِكَ قَرِيبًا لِقَرَا بَتِهِ إِذَا كَانَ غَيرَ مُخْتَمل لِلصَّنيعَةِ وَلَا أَنْ يَمْنَعُوا مَعْرُوفَهُمْ وَرِفْدَهُمْ لِلْبَعِيدِ إِذَا كَانَ يَفْيَهِمْ بنُفْسِهِ وَمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ . لأَنَّهُ يَكُونُ حِينَيْذِ عَارِفًا بِحَقٍّ مَا أَصْطَنِعَ إِلَيْهِ مُؤَدِّيًّا لشَّكْرُ مَا أَنْعِمَ عَلَيْـهِ تَحْمُودًا بِأَنْضَعِ مَعْرُوفًا بِٱلْخَيْرِ صَدُوقًا

عارِفًا مُؤْثِرًا لِحَمِيدِ ٱلْفَعَالِ وَٱلْقُولِ. وَكَذَ النُّ كُلُّ مَنْ عُرِفَ بِٱلْخِصَالِ المُحْمُودَةِ وَوُثْقَ مِنْهُ بِهَا كَانَ لِلْمَعْرُوفِ مَوْضَعًا وَلَتُقْرِيبِهِ وَأَصْطِنَاعِهِ أَهْلًا • فَإِنَّ ٱلطَّبِيبُ ٱلرَّفِيقَ ٱلْعَاقِلَ لَا تَقْدِرْ عَلَى مُدَاوَاةِ ٱلَّهِ يضِ إِلَّا بَعْدَ ٱلنَّظَرَ إِلَيْهِ وَٱلْجُسِّ اِعْرُوقِهِ وَمَعْرِفَةِ طَبِيعَتِهِ وَسَبِّبِ عِلْتِهِ • فَإِذَا عَرَفَ ذَٰ لِكَ كُلُّهُ حَقَّ مَعْرَفَتِهِ أَ قَدَمَ عَلَى مُدَاوَاتِهِ . فَكَذَٰ لِكَ ٱلْعَاقِلُ لَا يُنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْطَفِي أَحَدًا وَلَا يَسْتَخْلِصَهُ إِلَّا بَعْدَ ٱلْخِبْرَةِ فَإِنَّ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى مَشْهُودِ ٱلْعَدَالَةِ مِنْ غَيْرِ ٱخْتِبَارِكَانَ مُخَاطِرًا فِي ذَٰ لِكَ وَمُشْرِفًا مِنْهُ عَلَى هَلَاكِ وَفَسَادٍ . وَمَعَ ذَالِكَ رُبًّا صَنَعَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْمُعْرُوفَ مَعَ ٱلصَّعيفِ ٱلَّذِي لَمْ يُجَرِّبُ شُكْرَهُ وَلَمْ يَعْرِفْ حَالَهُ فِي طَبَائِعِهِ فَيَقُومُ بِشُكْرِ ذَٰ لِكَ وَيُكَافِئُ عَلَيْهِ أَحْسَنَ ٱلْمُكَافَأَةِ . وَرُبُّمَا تَحَذَّرَ ٱلْعَاقِلُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَمْ يَاٰمَنْ عَلَى نَفْسِهِ أَحَدًا مِنْهُمْ . وَقَدْ يَاْخُذُ ٱبْنَ عِرْسِ فَيُدْخِلُهُ فِي كُمَّهِ وَيَخْرُجُهُ مِنَ ٱلْأُخْرَى كَا لَّذِي يَحْمَـلُ ٱلطَّائِرَ عَلَى يَدِهِ فَإِذَا صَادَ شَيْئًا أَنْتَفَعَ بِهِ وَأَطْعَمُهُ مِنْهُ . وَقَدْ قِيلَ : لا يَنْبَغِي لذي ٱلْعَقْلِ أَنْ يَحْتَقَرَ صَغَيرًا وَلَا كَبِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَامِنَ ٱلْبَهَائِمِ. وَلَكِنَّهُ جَدِيرٌ بِأَنْ يَبْلُوَهُمْ وَيَكُونَ مَا يَصْنَعُ ۚ إِلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِمَا يَرَى مِنْهُمْ وَقَدْ مَضَتْ فِي ذَٰ لِكَ أَمْثَالُ ضَرَّبَهَا ٱلْحَكَمَا ١ (كليلة ودمنة) أَلْحَةُ وَٱلْإِنْسَانُ

ذُكِرَ أَنَّ وَاحِدًا مِنَ ٱلْأَكْاسُ طَلَبَ ٱلْمُزْلَةَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَلَازَمَ ٱنْفِطَاعَهُ وَٱنْقَطَعَ عَنِ ٱلْجُهُمَةِ وَٱلْجُمَاعَةِ . وَٱشْتَغَلَ لِإِقَامَةِ أَوْدِهِ بِٱلرَّدَاعَةِ.

وَأَنْهِزُلَ فِي ذَيْلِ جَبَلِ . وَصَاحَبَ حَيَّةً كَانَتُ تَأَنْسُ إِلَيْهِ بِكَلَامِهِ . وَتَأْكُلُ مِنْ فَضَلَاتِ طَعَامِهِ . فَتَرَقَّتْ بَيْنَهُمَا ٱلْمُعَاهِدَةُ إِلَى أَنْ يَاهَتْ إِلَى ٱلْمُمَا قَدَةِ. بِأَنْ تَكُونَ صَادِقَةً خَالِيَةً عَنِ ٱلْمُمَاذَقَةِ. وَلَا تَكُونَ كَصَحْبَةِ أَبْنَاءُ ٱلزَّمَانِ. تَكْرَعُ مِنَ ٱلْغَدْرِ فِي غُدْرَانِ. وَلَا مَشُوبَةً بِنِفَاقٍ. وَلَا مَدْخُولَةً برِنَّاء وَشَمَّاقٌ \* وَأَنْ تَنْعَفَ دَ بَيْنَهُمَا ٱلْمُودَةُ وَٱلْإِخَاء فِي حَالَتَى ٱلشِّدَّةِ وَٱلرَّخَاء • فَمَرًّا عَلَى هٰذَا مُدَّةً وَكُلُّ حَافِظٌ عَهٰـ دَهُ مْرَاعٍ صُحْبَتُهُ وَوِدَّهُ . وَكَانَ ٱلرَّاجُلُ إِذَا عَنَّتْ لَهُ قَضِيَّةٌ عَرَضَهَا عَلَى ٱلْحَيَّةِ وَٱسْتَشَارَهَا وَأَخَذَ أَخْبَارَهَا ، وَتَخْرُجُ هِيَ إِلَيْهِ ، وَتَتَرَامَى عَلَى رِجْلَيْهِ . فَهِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ . وَعَامِ مِنَ ٱلْأَعْرَامِ . وَقَعَ بَرْدُ شَدِيدٌ . وَثَهُ وَجَلِيدٌ. فَرَأَى ٱلْحَيَّةُ وَقَدْ سَقَطَتْ ثُوَاهَا . وَجَهِدَتْ أَعْضَاهَا. وَوَقَعَتْ فِي شَرِّ حَالٍ . وَبَرْدٍ وَوَبَالٍ . فَحَلَتْهُ ٱلشَّفَقَــةُ وَٱلصَّدَاقَةُ وَٱلْمَهْٰدُ ٱلَّذِي أَحْكُمَا وِثَاقَهُ عَلَى أَنْ آوَاهَا وَحَمَٰلَا فِي مِخْلاَةٍ حَمَارِهِ وَأَدْنَاهَا وَوَضَعَ ٱلْعِخَالَةَ فِي رَأْسِ ٱلْبَهِيمِ . وَتَوَجُّهَ لِضَرُورَةِ ذَٰ اِكَ ٱلْهَهِيمِ لِحُسَّتِ ٱلْحَيْثُ بِنَفَسَ أَبِي زِيَادٍ . وَتَحَرُّكَ عِرْقُ ٱلْعُدْوَانِ ٱلْقَدِيمِ وَعَادَ . وَفَعَلَ خُبْمُهَا خَاصَّيَّتَهُ ٱلْمَأْلُوفَةَ . وَلَعَ سُمُّهَا سُمِّيَّتُهُ ٱلْمَعْرُوفَةَ • مُنَّاعِمًا حَدِيثَهُ • حَرَامُ عَلَى ٱلنَّفْسِ ٱلْخَبِيثَـةِ • أَنْ تَخْرُجَ مِنَ ٱلدُّ نَيَا حَتَّى نُسِيَّ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا . فَعَضَّتِ ٱلْحُيَّةُ شَفَةَ ٱلْحِمَار وَبَرَدَ مَكَانُهُ مِنْ حَرِّهَا . وَهَرَبِّتِ ٱلْحَيِّـةُ إِلَى خُجْرِهَا . وَإِنَّا أُورَدتُ هٰذَا ٱلْثَالَ لِتَعْلَمُوا يَا ذَوِي ٱلْإِفْضَالِ أَنَّ مَنْ صَحِبَ ٱلْأَشْرَارَ. وَرَغَبَ فِي مَوَدَّةِ ٱلْفُجَّارِ. لَا يَأْمَنُ ٱلْعِسَارَ. وَلَا يَسْلَمُ مِنَ ٱلْأَنْكَادِ وَٱلْبَوَارِ ( فَا كُهُهُ الْحُلْفًا ۚ لَا بِنَ عَرَّ بِشَاءً ۗ )

كشرى وأنعتقا كمان

حُكِيَ أَنَّ ٱلْمُلِكَ كِسْرَى كَانَ أَعْدَلَ ٱلْلَّهُ فِيلَ إِنَّ رَجُلًا أَشْتَرَى دَارًا مِنْ رَجُلِ آخَرَ فَوَجَدَ ٱلْمُشْتَرِي فِيهِــَا كَنْزًا فَمْضَى إِلَى ٱلْبَائِمِ وَأَخْبَرَهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ ٱلْدَائِمُ : إِنَّا بِغَنْكَ دَارًا لَا أَعْرِفُ فِيهَا كَثَرًّا وَإِنْ كَانَ فِيهَا كَنْزُ فَهُوَ لَكَ . فَقَالَ ٱلْمُشْتَرِي : لَا بُدَّ أَنْ تَأْخُذَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِيَمَا ٱشْتَرَيْتُ. فَطَالَ ٱلْجِدَالُ بَيْنَهُمَا فَتَحَاكُمْ إِلَى ٱلْمَلِكِ كُمْرَى • فَلَمَّا وَقَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَذُكَّرًا لَهُ أَيْرَ ٱلْكُنْزِ أَطْرَقَ مَلْمًا مُمَّ عَالَ لَهُمَا: هَـلُ لَكُمَّا أُولَادُ . فَقَالًا: نَعَمْ. فَقَالَ كِسْرَى لَهُمَا: (للقليوبي) أَنْهَا ذَٰلِكَ ٱلْكُنْزَ فِي مَصَالِهِم . فَهُمَالَا ذَٰلِكَ

أنخوسيّانِ وَٱلنَّادِ

حُكِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَن مَا لِكُ بْنِ دِيدًارِ مُجُوسيًّان بَعْ بُدَانِ ٱلنَّارَ . فَقَالَ ٱلْأَصْغَرُ لِأَخِيهِ ٱلأَكْبَرِ : أَيُّهَا ٱلأَخُ إِنَّكَ عَبَدتُ هٰذِهِ ٱلنَّارَ ذَلانًا وَسَبْمِينَ سَنَةً وَأَنَا عَبَدتُهَا خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَفَةً فَتَعَالَ نَنظُرُ هَلْ تُحْرِقُنَا كَمَا تُحْرِقُ غَـيْرَنَا مِمَّنْ كُمْ يَعْبُدْهَا . فَإِنْ لَمْ تَحْرِقْنَا عَبْدُنَاهَا وَإِلَّا فَلَا. فَأَوْقَدَ نَارًا ثُمَّ قَالَ ٱلْأَصْغَرُ لِأَخِيهِ: هَلْ تَضْعُ يَدَكَ قَبْلِي أَمْ أَنَا قَبْلَكَ • فَقَالَ لَهُ : ضَمْ أَنْتَ فَوَضَعَ ٱلْأَصْغَرُ يَدُّهُ هُحَرَقَتْ إِصْبَعَهُ فَنَزَعَ يَدَهُ وَقَالَ:آهِ أَعْبُدُكُ كَذَا وَكَذَا سَنَةً وَأَنْتِ

تُؤْذِينِي ثُمُّ قَالَ: يَا أَخِي تَعَالَ نَعْبُدُ مَنْ لَوْ أَذْنَبْنَا وَتَرَكْنَاهُ خَمْسَمَائَةٍ سَنَةٍ لَيْجَاوَزَعَنَّا بِطَاعَةِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ وَٱسْتِغْفَادٍ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ • فَأَجَابَهُ أُخُوهُ إِلَى ذُلِكَ (للقليوبي)

## فِي حِيلَةِ قَا نِدْ جَيْشِ

مِنْ عَجَائِبِ مَا حُكِيَ أَنَّ بَعْضَ ٱلسَّلَاطِينِ غَضِبَ عَلَى صَاحِب طَبَرَسْتَانَ . فَبَذَلَ ٱلطَّبَرِيُّ جُهْدَهُ فِي إِزَالَةِ ذَٰ الَّكَ فَمَا أَمْكَنَهُ . فَنَعَثَ ٱلسُّلْطَانُ إِلَيْهِ جَيْشًا كَثِيفًا. فَعَلِمَ ٱلطَّبَرِيُّ أَنَّ ٱلْجَيْشَ لَا يَنْزِلُونَ إِلَّا بِغَيْضَةٍ مُعَيِّنَةٍ تَحْتَ جَبَلٍ . فَأَمَرَ بِقَطْعِ أَشْجَارِ تِلْكَ ٱلْغَيْضَةِ وَتَرَكَّهَا كَمَا كَانَتْ فَأَيْمَةً ۚ وَسَتَرَ مَوْضِعَ ٱلْقَطْعِ بِٱلتَّرَابِ . فَلَمَّا وَصَلَ ٱلْجَيْشُ وَتَرَانُوا بِهَا كَمَنَ ٱلطَّبَرِيُّ هُوَ وَأَضْعَالَهُ خَلْفَ ذَٰ إِكَ ٱلْجَالِ . وَشَدًّ ٱلْجَيْشُ دَوَابَّهُمْ فِي أَشْجَارِ تِلْكَ ٱلْغَيْضَةِ وَكَانَتْ كُأْمًا مَقْطُوعَةً . فَحَرَجَ عَلَيْهِمِ ٱلطُّبَرِيُّ بِأَصْعَابِهِ وَصَاحَ بِهِمْ فَنَفَرَتِ ٱلدُّوَابُ وَتَسَاقَطَتِ ٱلْأَشْجَارُ لِأَنَّ ٱلدَّوَاتِّ حَرَّثُهَا ۚ فَوَلَّى ٱلْخُنْدُ هَارِ بِينَ فَزِعِينَ لَا يَلْوِي أَحَدُ إِلَى أَحَدٍ وَتَبِعَهُمُ ٱلطَّبَرِيُّ بِٱلْتَثْـلِ وَٱلْأَسْرِ فَنَجَا أَقَلُّهُمْ وَتَلِفَ أَكْثَرُهُمْ مَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى ٱلسُّلْطَانِ سَأَلُّمْ عَنْ شَأْنِهِمْ فَقَالُوا: نَزَلْنَا بِٱلْمُوضِعِ ٱلْفُلَانِيِّ وَأَتَانَا فِي جِنْحِ ٱللَّيْلِ جُنْدٌ مِنَ ٱلشَّاطِينِ تَضَرُّبْنَا بِٱلْأَشْجَارِ ٱلطَّوِيلَةِ ۥ فَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدُ مِنَ ٱلْتُقَوِّمِينَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ ٱلْمَشْيَ إلى طبرستان (للقزويني)

## فِي ٱلصَّبْرِ وَٱلْمُرُوَّةِ

يُرْوَى عِنْ بَعْضِ ٱلْكُرِّمَاءِ أَنَّهُ ٱسْتَدْعَى جَمَاعَـةً إِلَى بُسْتَانِ لَهُ. وَعَمِــلَ لَهُمْ سَمَاعًا. وَكَانَ لَهُ وَلَدْ مِنْ أَحْــنِ ٱلنَّاسِ وَجَهَا وَٱكْمَلِهِمْ ظَرْفًا وَأَتَمُّهِمْ أَدُّبًا وَلُطْفًا . فَكَانَ فِي أُوَّلِ ٱلنَّهَارِ يُخَدُّمُ ٱلْجُمَاعَةُ وَيُوَا نِسْهُمْ ۚ ۚ فَأَ تَفَقَ أَنَّهُ طَلَعَ إِلَى أَعْلَى مُكَّانٍ فِي ٱلدَّارِ فَوَقَعَ مَيْتًا • فَأَرَادَتْ أُمُّهُ وَجَوَارِيهِ أَنْ يُظْهِرْنَ ٱلْبُكَاءَ عَلَيْهِ . فَطَلَمَ وَالِدُهُ إِلَيْهِنَّ وَحَلَفَ أَنْ لَا يَتَّكُمُ أَحَـدٌ مِنْهُنَّ حَتَّى يَنْصَرِفَ ٱلْقُوْمُ ۚ فَإِنَّ ذَٰ لِكَ يُنْفِصُ عَلَيْهِمْ عُرْسَهُمْ وَلَذَّتَهُ . فَأَمْتَثَانُوا مَا أَشَارَ بِهِ . وَعَادَ إِلَى ٱلْتَوْمِ فَحَضَرَ ٱلسَّمَاعَ وَأَظْهَرَ ٱلْمَسَرَّةَ وَٱلْأَنْسَ بَهِمْ ۚ فَجَعَلَ ٱلْجَمَاعَةُ يَتَفَقَّدُونَ ٱلشَّابِّ وَيَسْأَلُونَ عَنْهُ ، فَيَقُولُ وَالِدُهُ : لَمَلَّهُ قَدْ نَامَ . فَأَدْرَكُهُمْ ٱللَّيْلُ. وَبَاتُوا فِي ٱلسَّمَاعِ لَا يَشْعُرُونَ بَمَا صَارَ مِنْ قَضَاءَ ٱللَّهِ . فَلَمَّا أَصْجُوا قَدَّمَ لَهُمْ ٱلْغَدَاءَ فَاكْلُوا وَأَرَادُوا ٱلِا نَصِرَافَ. فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَخْضُرُونَ جِنَازَةَ وَلَدِي فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ ٱلْبَارِحَةَ • وَقَصْ عَلَيْهِمِ ٱلْقِصَّـةَ • فَلَمْ يَبِقَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱسْتَعْظَمَ مُرْؤَتَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِجَمِيلِ صَبْرِهِ وَعَظَمِ (تريين الاسواق)

مَوْتُ ٱلْمُتَنِّي

قِيلَ إِنَّ أَمَا ٱلطَّيِّبِ ٱلْمُتَنَّيِّ كَانَ رَاحِمًا مِنْ بِـآلادِ فَارِسَ إِلَى بَغْدَادَ بِجَائِزَةٍ أَجَازَهُ بِهَا عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ وَمَعَهُ جَاعَةٌ مِنَ ٱلْفُرْسَانِ • فَخَرَجَ عَلَيْهِ فَطَّاعُ ٱلطَّرِيقِ مَهَرَبَ ٱلْمُتَنَّيِي مِنْهُمْ . فَقَالَ لَهُ غُـلَامُهُ:
أَتَهُرُبُ وَأَ نُتَ ٱلْقَائِلُ فِي شِعْرِكَ:
لَّذَيْلُ وَٱللَّهِلُ وَٱلْمَيْدَا \* تَعْرِفِنِي
وَٱلصَّرِبُ وَٱلْمَيْرُ وَٱلْمِيْرِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِي
وَٱلصَّرِبُ وَٱلْمَرْبُ وَٱلْمَرْبُ وَالْمَرْبُ وَالْمَرْبُ وَالْمَرْطَاسَ وَٱلْفَلَمُ \*

وَالْفَرْبُ وَالْحِرْبُ وَالْمَرْطَاسَ وَٱلْفَكُمُ فَكُرُّ وَاجِعًا فَقُتِلَ فِي سَنَةِ ٢٥٤ فَكَانَ ذَ لِكَ ٱلْيَيْتُ سَبَبًا لِقَتْلِهِ (للقليوبي)

أَخْرِينُ وَٱلْنُلامُ

فَيْكُمَى عَنْ الْحَرِي أَنَّهُ كَانَ بَشِعَ الْمُنْظَرِ رَثَّ الْهَيْنَةِ . فَجَلَسَ غُلامُهُ يَوَمَا فِي خُلُوةٍ وَأَرَادَ أَنْ يَتَعَلَّمَ النَّظُمِ فَأُولُ مَا نَظَمَ نِصَفُ عُلامُهُ يَوَمَّ فَهُ وَدِ . فَسَمِعَهُ الْحَرِيثِ فَقَالَ : بَيْتٍ وَهُو : وَجَهُ الْحَرِيثِ وَجَهُ قَرْدٍ . فَسَمِعَهُ الْحَرِيثِ فَقَالَ : وَالضَّرُورَةُ الْحَوَجَتَنَا إِلَيْهِ . فَتَجِلَ النَّكَامُ مِنْ سَيْدِهِ وَسَكَتَ . ثُمَّ وَالضَّرُورَةُ أَخْوِرَهُ اللَّهِ الْفَالَامُ مِنْ سَيْدِهِ وَسَكَتَ . ثُمَّ الْجَنَعَ الْحَرِدِي مَعَ الْخَلِيفَةِ وَأَخْبَرَهُ بِذَالِكَ . فَقَالَ لَهُ لِأَي شَيْءً لَمُ الْجَنَعَ الْحَرِدِي مَعَ الْخَلِيفَةِ وَأَخْبَرَهُ بِذَالِكَ . فَقَالَ لَهُ لِأَي شَيْءً لَمُ الْحَمِلَةُ فَهُ اللّهَ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### فهرسة الجزء الاؤل

من امثال اقمان الحكيم وج

اسد وثوران غزال

اسد وثعلب

اسد وانسان غزال واسد

غزال وثعلب

ارنب وابوة

امرأة ودجاجة

بهوضة وثور

بستاني

انسان وخرس

انسان وخترين سلحفاة وارنب

ديب

الموح

صي

صبي وعقرب

حداد وكل

حداد و دلب البطن والرجلان

الشمس والريح

ديكان

ذياب

الوز والمطاف

بهاة وضوء كوك

11

17

17

## فخب ف

## من الكتاب المعروف بالف ليلة وليلة

| منحة |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 100  | حكاية الملك جليماد وابنه              |
| 11   | حكاية السنور والغار                   |
| rı   | حكاية الناسك وما جرى له               |
| ro   | حكاية السمك وما جرى لهم               |
| TA   | حكابة الفراب والحية                   |
| TA   | حكاية حمار الوحش والثماب              |
| rr   | حكاية ابن الملك السائح                |
| r1   | حَكَايَة الغراب                       |
| FA   | حكاية الحاوي واولاده وزوجته واهل بيته |
| 21   | حكابة المنكبوت والربح                 |
| 0.0  | حكاية الطيور والوحوش مع ابن ادم       |
| 74/  | حكاية الطيور                          |
| 44   | الدُّرُاج والسلاحف                    |
| Y9   | الثمانب والذيب                        |
| YY   | استدباد الحمال                        |
| 46   | - كاية عابد                           |
| Ar.  | حكاية الراعي العابد                   |
|      |                                       |

#### حكاية ملاك الموت

| 18   | الحكاية الاولى   |
|------|------------------|
| 97   | र्वे मार्थ्य     |
| A.A. | الكاية الثالثة   |
| 45   | ذكر الموت الدائم |

#### 3

# مُمَّا كُتُهُ بِمِضُ العلماء في الجود والكرم والمكافاة وغير ذلك

| ضفعته |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 1 - 1 | في طلبتي اعبين                               |
| 1.7   |                                              |
| 1.0   | في قط يقوت قطأً                              |
| 1+0   | في جود ملك                                   |
|       | في جود معن بن زائدة                          |
| 1.7   | في الكافأة                                   |
| 1.4   | الصانع وصائغ الخليفة                         |
| 111   | احسان كريم الى مدوره                         |
| 112   | الاصدي ورجل سني                              |
| 117   | اكرام ثلاثة اصدقاء مخاصين بعضهم بعضاً        |
| 114   |                                              |
| 17.   | في تقديم الأكرام الأهلي                      |
|       | في وضع المعروف في موضع والاصطفاء بعد المنبرة |
| 171   | الميَّة والانسان                             |
| 114   | كسرى والمنجأكمان                             |
| 170   | الحبوسيان والنار                             |
| 17%   | في حيلة قائد جيش                             |
| 170   |                                              |
| 149   | في الصبر والمروة                             |
|       | موت المتنبي                                  |
| 177   | المريري والنلام                              |









COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE CU01120557

STAX